# إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيى المِزنِيُّ

المُتَوَفّى سنة ٢٦٤ هـ

وَرِسَالَتُهُ شَرْحُ السُّنَةِ

> دراسة وتحقيق جَمَال عَـــزُّونْ



الله المحالية



#### تقدیم بقلم : د. عاصم بن عبد الله القریوتی

الحمدُ لله رب العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على سيّد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

#### **وبعد** :

فلا يخفى على من تدبّر كتاب الله سبحانه وتعالى، وعرف الإسلام، وطالع سيرة خير الأنام، واطلع على مؤلّفات شيُوخ الإسلام؛ أنّ أوّل ما دعت إليه الرّسل، وأهم العلوم وأوجب الواجبات، موضوع العقيدة، وأنّ في تحقيقها الرفعة والعزّ، وفي الغفلة عنها الذّل والهوان.

ولقد وعدَ الله عبادَه الصّالحين « أهل التّوحيد » بوعُودٍ كثـيرةٍ، ومن ذلك قولُ الله عزّ وجلّ :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهِ مَا مَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّهِ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكُّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُم اللَّهِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّهِينَ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِم أَمْناً يَعْبُلُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدُّلُنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِم أَمْناً يَعْبُلُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي

شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُم الفَاسِقُونَ ﴾ [ النّور : الآية ٥٥ ] .

ففي هـذه الآيـة الكريمـة الوعـودُ العظيمـةُ المرهونـةُ بالإيمـان والعمـل الصّالح، والمقيّدة بعبادة الله وحده من غير شركٍ به سبحانه.

ولقد اهتم علماؤنا عبر التاريخ بالمصنفات في العقيدة، فمنها المسندة، ومنها المجردة من الأسانيد، ومنها ما هو شرح، ومنها ما هو متن ليُحفظ ويُقرَّر؛ ليكون أصلاً يستحضرُ به طالبُ العلم أبرزَ المسائل، ومنها ما هو منسوبٌ إلى إمام أنّه عقيدتُه، كعقيدة ابن أبي حاتم الرّازي، وعقيدة أبي جعفر الطّحاوي.

وهذه الرّسالة المسمّاة «شرح السُّنّة » أو «عقيدة الإمام المزني » ـ كما جاء في سماعات بعض النّسخ ـ واحدة من تلكم الجُهود لأسلافنا في بيان اعتقاد السّلف.

وإنّ إبرازَ هذه الرّسالة ومثيلاتها يُبينُ بجلاء أنّ هذا المعتقدَ ليس خاصّاً بأئمّةٍ مُعيّنين، وإنّما هو معتقدُ الصّحابة والتّابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

وأمّا مؤلّف هذه الرّسالة الإمامُ المحدثُ الفقيةُ الزّاهدُ أبو إبراهيم السماعيلُ بن يحيى بن إبراهيم المزني ت ٢٦٤هـ، فقد أبانَ عن نشأته، وشيوخه وتلاميذه، وعبادته وخوفه من ربه، وورعه وزهده، ومكانته في الحديث والفقه، ومصنفاته، ومصادر ترجمته، وأوضحَ عقيدتَهُ بجلاء، وأنه سلفيُّ المعتقد بنقاء، بأدلّةٍ واضحةٍ جليّة، دافعاً بذلك كلَّ فِرْية، كما أثبت نسبةَ هذا المؤلّف إلى صاحبه وعلّق عليه بما يقتضيه المقام، أحونا الفاضل النبيل: جمال عَزّون، فكان عملُه موقّقاً، فجزاه الله خيراً، وبارك فيه،

ووفَّقه للمزيد من العناية بتراث الأمّة العقدي عن أسلافنا ؛ إذ : « لا يصلحُ آخرُ هذه الأمّة إلاّ بما صلُح به أوّلُها ».

رزقنا الله وإيّاه العلمَ النّافع، والعمل الصّالح، وجعل أعمالنا كلُّها خالصةً لوجهه الكريم .

وصلَّى اللهُ على نبينا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم.

## قالُوا عن الإِمام الْمَزَنيّ

- ◄ « صاحبُ الشّافعي، كانت له عبادةً وفضلٌ، ثقةً في الحديث، لا يختلفُ فيه حاذقٌ من أهل الفقه، وكان أحدَ الزّهّادِ في الدّنيا، وكان من خير خَلْقِ الله عزّ وجلّ، ومناقبُه كثيرةٌ » [ ابنُ يونس ] .
- « أحدُ نَظار أصحابه \_ يعني الشّافعي لا يدفعُه عن ذلك منه دافع، مع اعتراف أكثر مخالفيه له بذلك » [ داود بن علي ] .
- ◄ « كان أعلم أصحاب الشّافعي بالنّظر، دقيق الفهم والفطنة،
   انتشرت كتبُه ومختصراتُه إلى أقطار الأرض شرقاً وغرباً، وكان تقيّاً ورعاً
   دُيناً، صبوراً على الإقلال والتّقشّف » [ ابن عبد البرّ].
- ◄ « صاحبُ الشّافعي رحمه الله، وكان فقيهاً حاذِقاً، ثقـةً في الحديث، وله عبادةً وفضلٌ، وكان من خيار خُلْقِ الله عـز وحل ، ملازماً للرّباط » [ ابن الجوزي ] .
  - ◄ « الإمامُ العلامةُ، فقيهُ اللّه، عَلَمُ الزّهّادِ » [ النّهيّ ] .

## بنيب للوالج الجيار

#### مُعَتَكُمُمُمُ

إنَّ الحمدَ لله نحمـدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعـوذُ بـا لله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له ، وأشهدُ أنَّ محمّداً عبـدُه ورسولُه.

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مِنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثًا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) آل عمران : آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) النساء: آية ١.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (١).

#### أما بعدُ :

فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمّــد على وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ صلالةٍ في الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٍ، وكلَّ ضلالةٍ في النّار.

فهذه الرّسالةُ النّالثةُ من «عقائد السّلف »(٢)، مؤلّفُهما إمامٌ من أثمّة المسلمين، شهدَ لــه العلماءُ بالعلم والفضل، والزّهد والـورع، وهــو أبــو إبراهيم إسماعيلُ بن يحيى المزنيُّ صاحبُ الشّافعي والمتوفّى سنة ٢٦٤هـ.

لقد عاش هذا الإمامُ تسعاً وثمانين عاماً (١٧٥هـ ـ ٢٦٤هـ)، عـاصر فيها أحدَ عشر خليفةً من خلفاء الدّولة العبّاسيّة: هارون الرّشـيد ١٩٣هـ، ثمّ ثمّ محمّد الأمين ١٩٨هـ، ثمّ المأمون (٢) ٢١٨هـ، ثمّ

<sup>(</sup>١) الأحزاب: آية ٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٢) سبقها اعتقادُ أهل السُّنَّة لأبي بكرٍ الإسماعيليّ وحواب الخطيب البغداديّ عن سؤال بعض أهل دمشق في الصَّفات .

<sup>(</sup>٣) الذي امتحن العلماءَ كلّهم بالقول بخُلْق القرآن، وكتب إلى نُوَّابِه وتهدَّد على ذلك، واشتدَّ الخَطْبُ، وعظمتُ الرَّزيَّةُ في الدِّين، فأحاب أكثرُ النَّاس مكرهـين ومتاقين، وامتنع أحمدُ بن حنبل ومحمدُ بن نوح، فقيّدا وبعثا إلى المأمون وهـو بثغر طرسوس، فمـات قبـل وصولهما، دولُ الإسلام ص ١٣٢ للنَّهييَّ .

 <sup>(</sup>٤) الذي امتحن النّاس أيضاً بالقول بخلق القـرآن ، وكتـب بذلـك إلى الأمصـار، انظـر سـير
 أعلام النبلاء ٢٩١/١٠.

الواثق<sup>(۱)</sup> ۲۳۲هـ، ثمّ المتوكّل<sup>(۲)</sup> ۲٤۷هـ، ثمّ المنتصر ۲٤۸هـ، ثمّ المستعين ٢٥٢هـ، ثمّ المعترّ ٥٥٥هـ، ثمّ المهتدي ٢٥٦هـ، ثمّ المعتمد ٢٧٩هـ.

عاش هذا الإمامُ في مصر وسط جمعٍ غفيرٍ من الحُفّاظ والمحدّثين والفقهاء والقرّاء والزّهّاد وغيرهم؛ أمثال عالم ديار مصر أبي محمّدٍ عبد الله ابن وهب الفهري الحافظ ١٩٧هم، ومقرىء الوقت ورش واسمه عثمان بن سعيدٍ المصري ١٩٧هم، والإمام أبي عبد الله محمّد بن إدريس الشّافعي عبد الله محمّد بن إدريس الشّافعي ٤٠٢هم الذي صاحبه المزنيُّ كثيراً وتأثّر به تأثّراً بليغاً، ومحدّث مصر سعيد ابن أبي مريم الحافظ ٢٢٤هم، وشيخ مصر حرملة بن يحى التّجيبي الحافظ الفقيه مصنف « المختصر » و « المبسوط » ٢٢٣هم، وحافظ أهل مصر أحمد ابن صالح المصري أحد الأعلام ٢٤٨هه.

ومن غير مصر أمثال سفيان بن عيينة شيخ الحجاز ١٩٧ه، وحافظ الموقت أبي داود سليمان بن داود الطّيالسي ٢٠٤ه، وشيخ الأمّة أحمد بن حنبل ٢٤١ه، وشيخ الإسلام وحافظ العصر محمّد بن إسماعيل البحاري ٢٥٦ه، وحافظ حراسان (٦) مسلم بن الحجّاج القشيري ٢٦١ه، وغيرهم مّن أدركهم المزنيُّ أو عاصرهم، في وقت بلغت فيه الحركة العلميّة ذروتَها، وألف فيه العلماءُ نفائسَ المصنّفات والكتب، ورسالة المزني أثرٌ من ذروتَها، وألف فيه العلماءُ نفائسَ المصنّفات والكتب، ورسالة المزني أثرٌ من

<sup>(</sup>١) الذي امتحن عام ٢٣١هـ النَّـاس بـالقول بخلـق القـرآن، وقتـل في ذلـك أحمـد بـن نصـر الحزاعي، انظر دول الإسلام ص ١٣٩ للذَّهيَّ.

<sup>(</sup>٢) وقد أحيا السُّنَّة وأمات بدعة القول بخلق القرآن، انظر المصدر السَّابق ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) أوصاف هؤلاء الأعلام مأخوذة من كتاب النَّهبي دول الإسلام .

ذلك العصر .

وسببُ تأليف الرّسالة أنّ جماعة من أهل السُّنة بأطرابلس المغرب كانوا في مجلس مذاكرةٍ، فجرى ذِكْرُ علماء أهل السُّنة كمالكِ والشّافعي والثّوري وأحمد بن حنبلِ والمزنيّ وغيرهم، فعارض مُعارضٌ في المزني وقال: ليس من جملة العلماء، فقالوا: لم ذلك؟ قال: لأنّي سمعتُه يتكلّم في القَدَر، ويجادل بالقياس والنّظَر، فغمّهم ذلك، وأحبُّوا أن يعلمُوا حقيقة ذلك، فكتبُوا إلى المزني كتاباً يسألونه أن يشرح لهم حقيقة اعتقاده، فلمّا وصل إليه الكتابُ ردّ لهم حوابه وذكر الرّسالة (۱).

وقبل إيراد نص الرّسالة أذكرُ ترجمةً للمزني، وأردفُ ذلك بالحديث عن نُسَخ الرّسالة .

ويطيبُ لي بعد هذا أن أُذكر بفضل شيخِنا أبي عبد الباري حمّاد بن محمّد الأنصاريّ رحمه الله تعالى الذي يسّر لي الاستفادة من مكتبته العامرة، وشجّعني على الاعتناء بهذه الرّسالة؛ فأسألُ الله تعالى أن ينزل عليه شآبيب رحمته، ويرفعه مكاناً عليّاً في جنّتِه، كما أشكرُ فضيلة د. عاصم بن عبد الله القريوتي الذي تفضّل بمراجعة الرّسالة، وكتابة تقديم لها، والله الموفّقُ لا ربّ سواه .



<sup>(</sup>١) انظر بداية الرّسالة ص ٧٧ ـ ٧٨ .

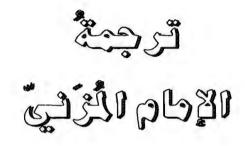

| r. |  |  |  |
|----|--|--|--|

## بنيب للوالجزالجي

## أولا:

## ترجمةُ الإمام المزنيّ

#### ١ ـ كنيتُه ، اسمُه ، نسبُه :

هو أبو إبراهيم إسماعيلُ بن يحيى (١) بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم (٢) المزنيُّ المصريُّ تلميذُ الشّافعيّ (٢) .

والمزنيُّ: بضم الميم وفتح الزّاي وفي آخرها النّونُ، هذه النّسبةُ إلى مزينة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معدّ بن عدنان، واسمُ مزينة عمرو، وإنّما سُمِّي باسم أمِّه مزينة بنت كلب بن وبرة (٤)، ومزينة

<sup>(</sup>١) في فهرست ابن النديم ص ٢٦٦ : إسماعيل بن إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) في وفيات الأعيان ٢١٧/١ وطبقات السّبكي ٢٣٨/١ : عمرو بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) الذَّهي: سير أعلام النبلاء ٤٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٤) السّمعاني: الأنساب ٥/٢٧٧.

هي أمُّ القبيلة المشهورة(١).

### ٢ ـ مولدُه وأسرتُه:

مولدُه في سنة موت اللّيث بن سعدٍ، سنة خمس وسبعين ومائة (٢). ويظهرُ أنّ أسرتَهُ كانت محبّةً للعلم وأهله تحرصُ على تنشئة أفرادها تنشئة علميّةً صالحةً، فقد ذكر العلماء أختاً للمزنيّ كانت تحضرُ مجلس الإمام الشّافعي، ونقل عنها الرّافعيُّ في الزّكاة، وذكرها ابنُ السّبكي والإسنويُّ في «الطّبقات »(٢).

#### ٣ ـ شيوخه :

لم يتوسّع مترجموه في ذِكْرِ مشايخه بل اقتصرُوا على أمثال :

١ ـ محمّد بن إدريس الشّافعي (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن العماد: شذرات الذَّهب ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) الذُّهبي: سير أعلام النبلاء ٤٩٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) السّيوطي : حسن المحاضرة ٣٩٩/١. قال الإسنويُّ ٤٤/١: « لا أعلمُ تــاريخُ وفاتهــا ». ويجدرُ التّنبيهُ هنا إلى علمين من أقارب المزنيّ :

أحدهما: الرّبيع بن سليمان المرادي وهو أخّ للمزني من الرّضاعة أخرج الذّهبيُّ في سير أعلام النبلاء ٢٩٢/١٢ بسنده إلى أبي الفوارس السّندي قال: «مات المزنيُّ سنة الله على الرّبيعُ سنة أشهرٍ ـ يعني وماتتين، قال: وكانا رضيعين بينهما ستّة أشهرٍ ـ يعني في المولد ـ ».

والتَّاني : ابن أخته الطَّحاوي الإمام المشهور صاحب العقيدة الطَّحاوية.

 <sup>(</sup>٤) يأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ الكلام عن تأثّر المزني بشيخه الشّافعي في الفقرة ١٤ من ترجمته.

٢ - وعلي بن معبد بن شدّاد البصري (١)

٣ ـ ونعيم بن حمّاد (٢) .

٤ - وأصبغ بن نافع<sup>(٣)</sup> .

ولعلّ قلَّة مشايخه يعودُ إلى أمرين :

أحدُهما : ملازمتُه الشّديدة لشيخه الشّافعيّ .

والثّاني: أنّه لم تكن له رحلةً إلى حواضر العالم الإسلامي اكتفاءً بما عند شيوخ مصر وفي مقدّمتهم الإمامُ الشّافعيُّ، وقد يكون العلماءُ الواردون مصر وليسوا منها \_ أغنوه عن الرّحلة؛ إذ كانت مصر مركز إشعاع يقصدُها العلماءُ من كلِّ حدبٍ وصوبٍ.

#### ٤ ـ تلاميذه:

حظي الإمامُ المزنيُّ بكثرة التّلاميذ، وتخرّج على يديه كثيرٌ من المسارقة العلماء، وحدّثوا عنه، قال الذّهييُّ: «حدّث عنه خلقٌ كثيرٌ من المسارقة

<sup>(</sup>۱) نزيل مصر من كبار الأثمّة، روى عن محمّد بن الحسـن الجمامع الكبـير والجمامع الصّغير، توفي سنة ۲۱۸هـ، انظر سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۰.

<sup>(</sup>٢) ابن معاوية الخزاعي الإمامُ العلامة الحافظُ، نزل مصر فلم يزل بها حتى أشخص منها في خلافة المعتصم، فسئل عن القرآن فأبي أن يُجيبَ فيه بشيء تما أراده عليه، فحبس بسامراء، فلم يزل محبوساً بها حتى مات في السّجن سنة ثمان وعشرين وماتين. انظر سير أعلام النبلاء ١٠/٥٩٥. وهو الذي سأل المزنيَّ عن معتقده في القرآن والروية كما سيأتي قريباً في مبحث دفع مرية عن الإمام المزنيّ.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد بن نافع أبو عبد الله الأمويّ مولاهم المصري المالكيُّ، توفي سنة ٢٢٥هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١٠ ـ ٢٥٨.

والمغاربة »(١).

وقال السبكي: «أخذ عن المزنيّ خلائق من علماء خراسان والعراق والشّام »(۲).

#### ومن أشهر تلاميذه:

١ ـ إمامُ الأثمّة أبو بكر بن خزيمة ت ٣١١ هـ .

٢ ـ وأبو جعفر الطّحاوي ت ٣٢١ هـ وهو القائل: «أوّلُ من كتبتُ عنه الحديثُ المزنيُّ »(٣).

٣ ـ وأبو القاسم بن بشّارِ الأنماطيُّ شيخُ ابن سُريجٍ ت ٢٨٨ هـ .

٤ ـ وزكريّا بن يحيى السّاجي (١) ت ٣٠٧ هـ شيخُ البصرة .

وهذان الأخيران \_ الأنماطيُّ والسّاجي \_ من جلَّة تلامذته (٥٠).

o \_ وأبو الحسن بن جوصا<sup>(١)</sup> ت ٣٢٠ هـ .

٦ ـ وأبو نعيم بن عدي (<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٢ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) له معتقدٌ نقل بعضه الذّهي في كتاب العلوّ ص ١٥٠، وابن القيّم في احتماع الجيوش الإسلاميّة ص ٢٤٠. قال الذّهي «كان السّاحي شيخ البصرة وحافظها، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل السّنة، رحل إلى المزنى والرّبيع فتفقّه بهما ».

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٢/٩٥١.

<sup>(</sup>٦) تصحّف في بعض المصادر كطبقات السّبكي ٢٣٨/١ إلى « حوصا » بالحاء.

<sup>(</sup>٧) تحرّف في الأنساب ٥/٢٧٨ إلى : عليّ .

ـ وأبو محمّد عبدُ الرّحمن بن أبي حاتمِ الرّازي<sup>(١)</sup> ت ٣٢٧ هـ.

#### ٥ ـ ثناء العلماء عليه:

- قال ابنُ يونس في « تاريخه »(٢): « صاحبُ الشّافعي، كانت لـ عبادةٌ وفضلٌ، ثقةٌ في الحديث، لا يختلفُ فيه حاذقٌ من أهل الفقه، وكان أحدَ الزّهّادِ في الدّنيا، وكان من خير خَلْقِ الله عـزّ وجـل، ومناقبُـه كثيرةٌ "(٣).
- وقال أبو إسحاق الشيرازي: «كان زاهداً عالماً، مناظراً محجاجاً، غوّاصاً على المعانى الدّقيقة »(٤).
- وقال عمرو بن عثمان المكّيُّ: «ما رأيتُ أحداً من المتعبّدين في كثرة من لقيتُ منهم بمكّة ممّن هو مقيمٌ ومن قدم علينا في المواسم، ولا فيمن لقيتُ بالشّام وسواحلها ورباطاتها والإسكندريّة أشدَّ اجتهاداً من المزنيّ، ولا أدومَ على العبادة منه، ولا رأيتُ أحداً أشدَّ تعظيماً للعلم وأهله منه، وكان من أشدِّ النّاس على نفسه في الورع وأوسعَه في ذلك على

<sup>(</sup>١) مناقب الشَّافعي ٧٠/٧ للبيهقي، والأنساب ٧٨/٥، والسَّير ١٢/٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) وتاريخه هذا في عداد ما فقد من نفائس التراث، ولا يوحد منه إلا نقولٌ في ثنايا التراحم، وانظر كتاب د. بشار عوّاد الذّهبيُّ ومنهجُه في كتاب تناريخ الإسلام ص ٢٣٤ إذ ذكر ضمن مؤلّفات الذّهبي مختصره لتاريخ ابن يونس.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٢ بإسناده إليه، والذي في طبقات الفقهاء ص ٧٩ للشّـيرازي: « ... محاججاً على المعانى الدّقيقة » .

النَّاس، وكان يقول: أنا خُلُقٌ من أخلاق الشَّافعي، رحمهم الله تعالى »(١).

• وقال أبو سعيد بن السّكّري : « رأيتُ المزنيَّ وما رأيتُ أعبدَ لله منه، ولا أتقنَ للفقه منه »(٢).

النّظر، مرضيَّ الطّريقة، رشيدَ المقال، سديدَ الفعال »(٤).

وقال ابنُ عبد البرّ: «كان فقيهاً عالماً، راجحَ المعرفة، جليلَ القَدْرِ في النظر، عارفاً بوجوه الكلام والجدل، حسنَ البيان، مقدّماً في مذهب الشّافعي وقوله وحفظه وإتقانه، وله على مذهب الشّافعي كتب كثيرةً لم يلحقهُ أحدٌ فيها، ولقد أتعبَ النّاس بعده ... وكان أعلمَ أصحاب الشّافعي بالنّظر، دقيقَ الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقاً وغرباً، وكان تقيّاً ورعاً دُيناً، صبوراً على الإقلال والتّقشّف »(٥).

هـ وقال ابن الجوزي: «صاحبُ الشّافعي رحمه الله، وكان فقيهاً حاذِقاً، ثقةً في الحديث، وله عبادةً وفضلٌ، وكان من خيار خَلْقِ الله عزّ

<sup>(</sup>١) البيهقي : مناقب الشَّافعي ٢٥٠/٢ ـ ٣٥١ بإسناده إليه.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٢ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٨٧٢.

<sup>(</sup>٤) طبقات الفقهاء الشّافعيّة ص ٩ .

<sup>(</sup>٥) الانتقاء في فضائل التّلاثة الأئمّة الفقهاء ص ١١٠ .

وجلّ ، ملازماً للرّباط »<sup>(١)</sup>.

هـ وقال ابنُ حلّكان : « هو إمامُ الشّافعييّن، وأعرفُهم بطرقه ـ يعني الشّافعيّ ـ وفتاويه وما ينقله عنه »(٢).

• - وقال الذَّهبيُّ : « الإمامُ العلاّمةُ، فقيهُ المِلَّة، عَلَمُ الزَّهَّادِ »(١).

وقال السّبكيُّ: « الإمامُ الجليلُ، ناصرُ المذهب وبَدْرُ سمائه، كان جَبَلَ علم، مناظراً محجاجاً، زاهداً ورعاً، متقلِّلاً من الدّنيا، محابَ الدّعوة» (٤٠).

وقال الإسنويُّ : «كان إماماً ورعاً زاهداً، مجابَ الدّعوة، متقلِّلاً من الدّنيا، وكان مُعظّماً بين أصحاب الشّافعي »(٥).

#### ٦ ـ إمامتُه في الفقه:

قد سبق قولُ ابن يونس فيه: «لا يختلفُ فيه حاذقٌ من أهل الفقه »، وقول ابن الجوزي: «كان فقيهاً حاذقاً »؛ ولهذا وصفه الذّهبيُّ بقوله: «كان رأساً في الفقه »(١).

وقد كان توجُّهُ المزنيِّ إلى دراسة الفقه والتَّخصُّص فيه بنصيحةٍ من

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٤٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشّافعيّة الكبرى ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٥) طبقات الشّافعيّة ٣٤/١ .

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٢ .

شيخه الشّافعيّ فقد قال له يوماً: هل لك في علم إن أصبت فيه أُجرت، وإن أخطأت لم تأثم؟ قلت ما أي المزنيّ من وما هو؟ قال: الفقه. قال المزنيُّ: فلزمتُه وتعلّمتُ منه الفقه ودرستُ عليه (١).

وحقاً لقد بلغ المزنيُّ الإمامـةَ في الفقه، وصدقت فيه فراسةُ شيخه الشّافعي القائل له: «لتدركن زماناً تكونُ أقيسَ أهل ذلك الزّمان »(٢).

#### ٧ ـ قوّتُه في المناظرة :

وقد شهد له بذلك شيخه الشّافعيُّ فقال له: «لو ناظرت الشّيطان لأفحمته » (١)، وفي لفظ: «لو ناظر الشّيطان لغلبه » (١)، وفي آخر: «هذا يشيرُ إلى المزني ـ لو ناظر الشّيطان لقطعه » (٥)، ولهذا قال فيه أبو إسحاق الشّيرازي: «كان مُناظراً محجاجاً » (١).

قال الذّهبي : « رُوي أنّ القاضي بكّار بن قتيبة قدم على قضاء مصر وكان حنفيّاً، فاجتمع بالمزني مرّةً، فسأله رجلٌ من أصحاب بكّار فقال قد جاء في الأحاديث تحريم النّبيذ وجاء تحليله، فلم قدّمتم التّحريم فقال المزنيُّ: لم يذهب أحدٌ إلى تحريم النّبيذ في الجاهليّة، ثمّ خُلِّل لنا، ووقع

<sup>(</sup>١) السّبكي: الطّبقات ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) البيهقي : مناقب الشَّافعي ١٣٦/٢ بسنده .

<sup>(</sup>٣) العبّادي : طبقات الفقهاء الشّافعيّة ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن هداية الله : طبقات الشّافعيّة ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) البيهقى : مناقب الشّافعي ٣٥٦/٢ بسنده .

<sup>(</sup>٦) الدَّهيي: سير أعلام النبلاء ٤٩٢/١٢.

الاتّفاقُ على أنّه كان حلالاً فحُرِّم؛ فهذا يعضدُ أحاديثَ التّحريم، فاستحسن بكّارٌ ذلك منه »(١).

وكان رحمه الله حاضرَ البديهة، حسنَ الجواب، قال الحسنُ بن أحمـد ابن عبد الواحد: سمعتُ المزنيَّ يقول: وقـال لـه رحـلِّ: يـا أبـا إبراهيـم، إنّ فلاناً يُبغضُك، قال: ليس في قُرْبه أُنْسٌ، ولا في بُعْدِه وَحْشَةٌ »(٢).

#### ٨ ـ عبادتُه وخوفُه:

قال ابن يونس: «كانت له عبادة وفضل »(٣).

وقال عمرو بن عثمان المكّي : « ما رأيتُ أحـداً من المتعبّديـن ... أشدّ اجتهاداً من المزنيّ، ولا أدومَ على العبادة منه »(٤).

وقال أبو سعيد بن السكري: « رأيتُ المزنيَّ وما رأيتُ أعبدَ لله » (٥). وعن يوسف بن عبد الأحد القمّي قال: « إنّ أبا إبراهيم المزنيَّ عبد الله كذا وكذا سنةً عبادة مُنتظر، قال: وكان المزنيُّ يصلّي بحضرة أصحابه وهم يتناظرون، فإذا أشكل عليهم مسألةٌ انتظروا سلامَه، فإذا سلّم سألوه فقالوا: يا أبا إبراهيم، إنّ اشتغالك بتعليمنا أفضلُ لك من الصّلاة \_

<sup>(</sup>١) النَّهبي : سير أعلام النبلاء ٤٩٤/١٢ وعلَّق قائلاً: «وأيضاً فأحاديثُ التّحريم كثيرةً صحاحٌ، وليس كذلك أحاديث الإباحة » .

<sup>(</sup>٢) البيهقي : مناقب الشَّافعي ٣٥٥/٢ بسنده .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢٥١/٢ .

يعنون النَّافلة ـ قال : وكيف ؟ قالوا: لأنّ تعليمك العلمَ يعـدوك وصلاتـك لا تعدوك، فترك الصّلاة وأقبل على تعليمهم »(١).

وعنه قال : « صحبتُ المزنيَّ ليلةً شاتيةً وبعينه رَمَدُّ، فكان يُجدُّدُ الوضوء، ثمَّ يدعُو، ثمَّ ينعسُ فيقوم ثانياً فيجدِّدُ الوضوء، حتَّى فعل ذلك سبعَ عشرة مرَّةً » (٢).

وكان إذا استقبله ابنُ عبد الحكم ومعه جماعةٌ من القضاة، والقلانس على رؤوسهم يقف ثم يقول: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَـةً عَلَى رؤوسهم يقف ثم يقول: بلى ربّنا نصبر، بلى ربّنا نصبر »(٤).

#### ٩ ـ ورغه وزهده:

سبق قولُ عمرو بن عثمان المكّي فيه: «كان من أشدٌ النّاس تضييقًا على نفسه في الورع، وأوسعَه في ذلك على النّاس »(٥).

قال ابنُ خلّكان : «كان من الزّهد على طريقةٍ صعبةٍ شديدةٍ »(١).

<sup>(</sup>١) البيهقي : مناقب الشّافعي ٣٤٩/٢ ـ ٣٥٠ قال: أخبرنا أبو عبد الله قال: وقال أبو محمّد المزنيُّ ـ فيما بلغني عنه ـ عن يوسف بن عبد الأحد القمّي به، وهذا منقطعٌ.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) الفرقان : الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي : مناقب الشّافعي ٣٤٩/٢ . وهذا دليلٌ على خوف من الفتنة بسبب استقبال العلماء والقضاة له رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢٥١/٢ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢١٨/١ .

وقال : «كان المزنيُّ في غاية الورع »(١).

وقال الإسنويُّ : «كان إماماً ورعاً »(٢) .

ويدلُّك على ورع هذا الإمام ما يلي :

أُوّلاً: أَنّه رحمه الله لم يل قضاءً قال الذّهييُّ: « لم يل قضاءً، وكان قانعاً شريفَ النّفس »(٣).

ثانيا: قال ابنُ حلّكان: «كان المزنيُّ في غاية الورع، وبلغ من احتياطه أنّه كان يشربُ في جميع فصول السَّنَةِ في كوز نحاس، فقيل له في ذلك، فقال: بلغني أنّهم يستعملون السِّرْجين (٤) في الكيزان، والنّارُ لا تُطهِّرُها »(٥).

#### ١٠٠ ـ تغسيلُه للموتى:

قال الذّهبيُّ : «كان يُغسِّلُ الموتى تعبُّداً واحتساباً وهو القائلُ: تعانيتُ غسلَ الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة »(١).

وهو الذي تولّى غسل الإمام الشّافعي، وقيل: كان معه أيضاً حينئذٍ الرّبيع بن سليمان المراديّ(٧).

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشّافعيّة ٣٤/١ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٢/٩٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أي الزَّبْل .

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٢١/٥٩٥ .

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ٢١٨/١ .

#### ١١ ـ درجتُه في الحديث :

قال ابنُ أبي حاتم : « إسماعيلُ بن يحيى المزنتُ أبو إبراهيم المصريُّ، روى عن الشّافعيِّ وعليٌّ بن معبدٍ المصريِّ، سمعتُ منه وهو صدوقٌ »(١). وقال ابنُ يونس وابن الجوزي : « ثقةٌ في الحديث »(١).

ولهذا لمّا أخرج السّبكيُّ حديثاً بإسناده إلى المزني قال: أخبرنا الشّافعيُّ، عن مالكِ، عن نافع، عن ابن عمر «أنّ رسولُ الله ﷺ نهى عن الشّافعيُّ، عن مالكِ، قال: «وهي من الأسانيد التي ينبغي أن تُسمّى الوصال ... » الحديث، قال: «وهي من الأسانيد التي ينبغي أن تُسمّى عقد الجوهر ولا حرج ».

ثمّ قال : « وقد وقع لنا خبرٌ خرّجه الإمامُ الجليلُ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني فيه ما في مختصر أبي إبراهيم المزني من الأحاديث بالأسانيد، ثمّ أورد الخبرَ من طريق « المزني قال: قال الشّافعيُّ: أخبرنا سفيان، عن الزّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنّ رسولُ الله على قال: إذا استيقظ أحدُكم من نومه ... » الحديث، قال السّبكيُّ: هذا أوّلُ أحاديث الجزء، وكله سماعاً بهذا الإسناد، وأكثرُه بمثل هذا الإسناد العظيم، فمن نعيم (٣) إلى أبي هريرة كلّهم أئمة أجلاء ثمانية من السّادات علماً وديناً وإتقاناً » (٤).

<sup>(</sup>١) الجوح والتّعديل ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٩٥/١٢ ، والمنتظم ١٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٣) وهو مذكورٌ في إسناد السّبكي .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشّافعيّة الكبرى ٢٣٩/١ \_ ٢٤٠ .

على أنّه رحمه الله كان قليلَ الرّواية للحديث (١) . قال الذّهييُّ : « وهو قليلُ الرّواية »(٢) .

وقال الصّفديُّ : « لم تكن له معرفةٌ بالحديث كما ينبغي »(٣).

ولعل هذا ما يفسّرُ لنا ما ذكره ابنُ أبي حاتم قال: سمعتُ أبا زرعة يقول: «ما أعلمُ أنّي أتيتُ المزنيَّ إلاّ مرّةً واحدةً مررتُ به وهو قاعدًا فسلّم عليّ فاستحييتُ منه، فجلستُ إليه ساعةً، فقلتُ له: سألتَهُ عن شيء، أو جرى بينك وبينه شيءٌ؟ قال: لا، لم يكن لي نهمةٌ في الكلام والمناظرة في تلك الأيّام، وإنّما كان نهميّ في كتابة الحديث »(1).

#### ١٢ ـ استشهادُه بالشُّعْر:

كان الإمامُ المزنيُّ ـ إلى جانب فقهه وعبادته وزهده وورعـه ـ يحفـظُ

<sup>(</sup>۱) ومن رواياته كتاب السّنن للشّافعي يرويه الطّحاويُّ عن المزني عن الشّافعي، وعن الطّحاوي انتشر، ويرويه عددٌ من الأئمّة، انظر سنن الشّافعي ــ مقدّمة التّحقيق ١٣/١ وقد أثبت المحقِّقُ أنّ الكتاب من رواية الطّحاوي عن المزني عن الشّافعي، وردّ على الكوثري الذي زعم أنّ هذا الكتاب هو تأليف الإمام الطّحاوي.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٩٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات ٩/ ٣٣٩. ولا يضرّه ذلك رحمه الله ما دام ثقةً في نفسه، وقد قال البيهقيُّ في المناقب ٣/٧٠: «ورأيتُ على ظهر جزء من أجزائي عن أبي عبد الله محمّد ابن عبد الله بن عبيد الله العمري قال: سمعتُ أحمدَ بن صالح وهو المصريُّ يقول: لو أنّ رجلاً حلف أنّه لم ير كالمزني آخر كان صادقاً، فقال له أبو أفلح المصريّ: نكتبُ عنه؟ قال: إن حدّ كم، مرّتين ».

<sup>(</sup>٤) الجوح والتّعديل ٢٠٤/٢ .

الشعْرَ وشِعْر الحكمة منه بالذَّات، يستشهدُ به إذا جاءت المناسبةُ.

من ذلك ما ذكره ابنُ بحر (١) قال: سمعتُ المزنيَّ يقول: «مررتُ بقومٍ يشربون النّبيذَ على شاطىء النّهر، والملاهي تخرجُ إليهم من باب دار بحذائهم، فهممتُ أن أعظهُم وأنكرُ عليهم، ثمّ خفتُ أن أضرّ بالمركب فمضيتُ، فلمّا قفلنا راجعين رأيتُ بابَ الدّار مسودًا، فذكرتُ قولَ الشّاع :

قد شَابَ رأسي ورأسُ الحرص لم يَشِبِ

إنّ الحريص على الدُّنيا لفي تعبِ

بالله ربك كم بيتٍ مررت بـ

وكان يعمرُ باللَّذَّاتِ والطُّـرَبِ

دارت عقاب المنايا في حروانيه

فصار من بعده للويل والخَـرَبِ(٢)

قال: أنشذُك ما هو أحسن من هذا؟ فقال: هاتِ يا بن بحرٍ، فقلتُ:

نُراع إذا الجنائزُ قابلتنا ونغفلُ حين تبدُو ذاهباتِ

كروعة ثلّةٍ (٢) لمغار سبع فلمّا مرّ عادت راتعات (٤)

فلو أنّا نُعانُ بفضل حزم لخفنا الموتَ أيّام الحياة (٥)

<sup>(</sup>١) لعلُّه محمَّد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر ت ٣٣٥هـ، انظر طبقات السَّبكي ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الحرب، والمثبتُ أولى لأنَّ الخَرَبَ ضد العمران كما في لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) الثلَّة: جماعة الغنم وأصوافها، وقال ابن سيده: جماعة الغنم قليلةً كانت أو كثيرةً .

<sup>(</sup>٤) البيتان لعروة بن أذينة الكناني، انظر التّعليق على مناقب الشّافعي ٣٥٢/٢.

<sup>(</sup>٥) البيهقي: مناقب الشّافعي ٢/٣٥١ ـ ٣٥٢ .

وقال محمّد بن داود الخصيب : أنشدنا المزنيّ :

ولا خيرَ في حلمٍ إذا لم يكن لـه بوادرُ تحمي صفوهُ أن يُكَــــــدَّرَا ولا خيرَ في جهلٍ إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أوردَ الأمرَ أصــدرَا<sup>(١)</sup>

#### ۱۳ ـ عقیدتُه:

كان الإمامُ المزنيُّ سلفيَّ العقيدة يدلُّ على هذا ما يلي :

أوّلاً: رسالتُه هذه «شرح السُّنة » التي ضمّنها مجمل اعتقاد السّلف وقال في آخرها: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأوّلون من أئمّة الهُدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التّابعون قُدوة ورضى، وجانبُوا التّكلُّفَ فيما كُفوا؛ فسُدِّدُوا بعون الله ووُقُقُوا، لم يرغبُوا عن الاتّباع فيقصرُوا، ولم يُحاوزوه تزيُّداً فيعتدوا، فنحن بالله واثقون، وعليه متوكّلُون، وإليه في اتّباع آثارهم راغبون ».

ثانياً: نقلَ عنه العلماءُ عباراتٍ في إثبات الصّفات، وأنّ كلامَ الله غيرُ مخلوق، وإثبات الرّؤية، وأنّ الأعمال من الإيمان، والنّهي عن الخوض في علم الكُلام ؛ فمن ذلك :

و ـ قال محمّد بن إسماعيل الترمذي : سمعتُ المزني يقول: لا يصحُ الأحدِ توحيدٌ حتّى يعلمَ أنّ الله على العرش بصفاته، قلتُ له: مثل أيّ شيء؟ قال: سميعٌ بصيرٌ عليمٌ قديرٌ (٢).

<sup>(</sup>١) البيهقي : مناقب الشَّافعي ٢/١٥٣ ـ ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ منده في تاريخه ، ومن طريقه الذّهبيُّ في العلوِّ ص ١٣٥، قال العلاَّمةُ الألبانيُّ حفظه الله تعالى في مختصره ص ٢٠١: « وفيه من لم أعرفه مثل عمرو بن تميم المكّي ».

وقال أبو زكريّا يحيى بن زكريّا بن حيّويه: سمعتُ المزنيَّ يقـول: القرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوق<sup>(۱)</sup>.

• وقال أبو سعيد الفريابي : سألت المزني في مرضه الذي تُوفِّي فيه عن الإيمان؟ فذكر فيه قصّة وفي آخرها: قال المزني : لا خلاف بين النّاس أنّ النّبي على طاف بالبيت فقال: « إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك »(٢)، وهذا دليل على أنّ جميع الأعمال من الإيمان (٣).

### ١٤ - دَفْعُ فِرْيَةٍ عن الإمام المزني:

كان من يُعادي المزنيَّ وينافسُه من أهل مصر يتَّهمُه ـ حسداً وبغيـاً ــ أنّه يقول بخلق القرآن .

قَالِ أَبُو القاسم الأنماطيُّ (٤) : « جالستُ المزنيُّ عشر سنين، فلمَّا كان

<sup>(</sup>١) البيهقي : مناقب الشَّافعي ٣٥٢/٢ بإسناده .

<sup>(</sup>٢) ضعّفه الحافظُ في التلخيص الحبير ٢٤٧/٢، والألبانيُّ في حجّة النّبي على ص ١٤٢، قال ابنُ الحاجّ في المدخل ٢٥/٤: سُعل مالكُ رحمه الله عن قول الطّائف: إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك؟ فقال: بدعةً.

<sup>(</sup>٣) البيهقي : مناقب الشّافعي ٣٥٣/٢ قال: قرأتُ في كتاب أبي الحسن العاصمي، عن أبي بكر عبد الرّحمن بن أحمد بن العبّاس الفقيه فيما قُرىء عليه بمصر قال: سمعتُ يحيى بن زكريّا النّيسابوريّ يقول: سمعتُ أبا سعيد الفريابي به. وتابع أبا بكر عبدَ الرّحمن بن أحمد محمّدُ بن الحسين بن عليّ بن إبراهيم الحرّانيُّ أهرجه اللاّلكائيُّ في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة ٥/٨٨٧ وسياقُه أطول.

<sup>(</sup>٤) الإمامُ العلاّمةُ شيخُ الشّافعيّة أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشّار البغداديُّ الفقيـهُ الأنماطيُّ، توفي سنة ٢٨٨ هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٩/١٣.

بأخرةٍ اجتمعنا في جنازة بعض أصحابه فقلتُ: إنّ النّاس يتحدَّثُون بمذهب المزنى فينسبُونه إلى أنَّه يتكلُّمُ في القرآن ويقول بالمحلوق فلو سألناه؟ قال: فتقدّمنا إليه فقلنا: يا أبا إبراهيم، إنّما نسمعُ منك هـذا العلم، ونحبُّ أن يُؤخذ عنّا ما نسمعُ منك، والنّاسُ يذكرون أنَّك سُئلتَ عن القول بما يقول أهلُ الحديث في القرآن، ونحنُ نعلمُ أنَّك تقول بالسُّنَّة وعلى مذهب أهل الحديث، فلو أظهرت لنا ما نعتقدُه (١) ؟ فأجابنا فقال: أنا لم أعتقــد قـطُّ إِلاَّ أنّ القرآنَ كلامُ الله غيرُ مخلوق، ولكنّي كرهتُ الخوضَ في هذا مخافةً أن يكثُرَ عَلَيَّ، وأطالَبُ بالنَّظر في هذا، وأشتغلُ عن الفقه، فلمّا كان من الغد بَعَثَ إليه رئيسٌ من رؤساء الجهميّة .عصر يقال له ابنُ الأصبغ رسولاً فقال: يا أبا إبراهيم، بعثني إليك فلانَّ وهو يقول: لم تزل تمسكُ عن الخوض في القرآن والكلام فيه، فما الذي بدا لك الآن ؟ وقد بلغني أنَّك أجبتَ بكذا وكذا، فما حجَّتُك فيما أجبتَ أنَّ القرآن غيرُ مخلوق؟ فنظر إلينا فقال: ألم أقُل لكم: إنَّى كنتُ أمتنعُ من أجل أنَّى أطالَبُ بمثل هذا ؟!

قال أبو القاسم: فقلتُ : أنا أتولَّى عنك جوابَه. قال: شأنك.

فمضيتُ إليه فقلتُ: إنّ رسولَك جاء إلى أبي إبراهيم بكذا وكذا، فجئتُ لأتولّى عنه الجواب، وأنا أحدُ من يحملُ عنه العلم، فقال: ما حجّتُك؟ فقلتُ له: أقول: القرآنُ غيرُ مخلوق، وأدلُّ عليه بكتاب الله وسُنَّة رسول الله عليه وإجماع أمّته، ومن حجع العقول التي ركّبها الله

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع ، ولعلَّ الأولى : تعتقدُه .

في عباده، قال: فأوردتُ عليه ذلك فبقي متحيِّراً(١).

وعلَّق البيهقيُّ على القصّة قائلاً:

« فالمزنيُّ رحمه الله كان رجلاً ورعاً وزاهداً يتجنّبُ السّلاطين، فامتنعَ من الكلام مخافة أن يُبتلى بالدُّخول عليهم، مع ما شاهد من محنة البويطي (٢) وأمثاله من أهل السُّنة في أيّام المعتصم والواثق »(٢).

إنّ امتناعَ المزني عن الخوض في مثل هذه المسائل وتحفّظَه الشّديدَ جعل الشّكَّ يحومُ حوله ممّا اضطرّ شيخه نعيمَ بن حمّادٍ إلى سؤاله أمام ملأ من النّاس عن معتقده في القرآن والرّؤية؛ ليبرِّىء ساحته أمامهم فقد روى اللاّلكائيُّ بإسناده عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي المصري قال:

«كنّا عند نعيم بن حمّادٍ جلوساً، فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول: إنّه كلامُ الله، فقال: غيرُ مخلوق؟ فقال: غيرُ مخلوق. وقال: وتقول: إنّ الله يُرى يومَ القيامة؟ فقال: نعم. قال: فلمّا افترق النّاسُ قامَ إليه المزنيُّ فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس النّاس؟ فقال: إنّ النّاس قد أكثروا فيك فأردتُ أن أبرِّ ثك »(٤).

<sup>(</sup>١) البيهةي : مناقب الشّافعي ٢٥٥/١ ـ ٤٦٦ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعتُ عبد الله بن محمّد الحُنواري يقول: سمعتُ أبا نعيم يقول: سمعتُ أبا القاسم الأنماطيَّ يقول: فذكره.

<sup>(</sup>٢) الإمامُ العلاّمةُ سيّدُ الفقهاء أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصريُّ البويطيُّ صاحبُ الإمام الشّافعيّ، مات في قيده مسجوناً بالعراق في سنة ٢٣١هـ، انظر السّير ٥٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٧٧٤.

<sup>(</sup>٤) شرح أصول الاعتقاد ٥٠٨/٣، ونقله أيضاً ابنُ القيّم في حادي الأرواح ص ٢١٨.

ولقد كان بريئاً حقّا من تلك التّهمة التي لم يكن لها أساسٌ من الصّحّة وإنّما هي بلاغات لا زمام لها ولا خطام، لا تلبث أن تنهار أثناء المساءلة والتّحرّي، وهذا سعيدُ بن عمرو الحافظ يقول:

« لّما رجعتُ من مصر أقمتُ ثانياً عند أبي زرعة، فعرضتُ عليه كتاب المزني، فكلّما قرأتُ عليه ممّا يخالفُ الشّافعيَّ جعل أبو زرعة يتبسّمُ ويقول: لم يعمل صاحبُك شيئاً في اختياره، لا يمكنه الانفصالُ فيما ادّعي؛ قلتُ: هل سمعتَ منه شيئاً ؟ قال: لا، وما حالستُه إلاّ يومين، وبلغني أنّه تكلّم في لفظي بالقرآن مخلوق، فلمّا خرج عبدُ الرّحيم (۱) إليه أمرتُه أن يسأله عن ذلك، قال: فبكي وقال: معاذ الله »(۱).

قال ابن عبد البرّ: «كان من يُعاديه وينافسُه من أهـل مصر يرمونه بأنّه كان يقول: القرآن مخلوق، وهذا لا يصحُّ عنه؛ فهجره قومٌ كثيرٌ من أهل مصر، حتى كان يجلسُ مع نحو عشرةٍ من أصحابه إلى عمودٍ في الجلس ... قال أبو عمر:

حدّثنا أبو عمر أحمدُ بن محمّد بن أحمد، قال: نا أبو القاسم عبيدُ الله ابن عمر بن أحمد الشّافعي بالزّهراء (٢)، قال: كان فيما حدّثنا شيوخنا من أهل مصر بمصر رجلٌ صالحٌ ... فرأى في النّوم رؤيا، فأصبح فوقف في جامع مصر وصاح: يا أهل مصر، اجتمعُوا إليّ، فاجتمع إليه النّاسُ فقالوا:

<sup>(</sup>١) لم يتبيّن لي من هو .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الذَّهيُّ في تذكرة الحفَّاظ ٧٤٣/٢ ـ ٧٤٤ بإسناده إلى سعيد بن عمرو الحافظ.

<sup>(</sup>٣) مدينةً صغيرةً قرب قرطبة بالأندلس ، معجم البلدان ١٦١/٣ .

ما نزل بك يا فلان، قال: أنتم على خطإ كلّكم فاستغفرُوا الله وتوبُوا إليه. قالوا: ممّ؟ قال: نعم، رأيتُ فيما يرى النّائمُ كأنّي في مسجدكم هذا، وكأنّ القناديل كلّها قد أُطفئت إلاّ قنديلاً واحداً عند بعض هذه الأعمدة التي كان يجلسُ إليها المزنيُ صاحبُ الشّافعي، تعالوا حتّى أريكم إيّاه، فوقفهم على العمود الذي كان يجلسُ إليه المزنيُّ، فتوافى النّاسُ إليه واستحلّوه (۱)، وعظمتُ حلقتُه حتّى أخذت أكثر الجامع، وزال ما في قلوب النّاس من التّهمة له »(۲).

واتهامُ الإمام المزني بهذ الفرية لم يقتصر على أهل مصر فقط بل تلقّفها بعضُ أهل طرابلس المغرب .

ففي بداية النسخة الأولى من رسالة المزني «شسرح السّنة » جاء ما يلي : «قال عليّ بن عبد الله الحلوانيُّ: كنتُ بطرابُلُس المغرب، فذكرتُ أنا وأصحابٌ لنا السُّنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزنيَّ رحمه الله، فقال بعضُ أصحابنا: بلغني (٣) أنّه كان يتكلّمُ في القرآن ويقفُ عنده، وذكر آخرُ أنّه يقولُه، إلى أن اجتمع معنا قومٌ أُخر، فغمّ النّاسَ ذلك غمّاً شديداً، فكتبنا إليه كتاباً نريدُ أن نستعلم منه ... ».

<sup>(</sup>١) في المطبوع : واستحبُّوه ، ولعلَّ المثبت أولى .

<sup>(</sup>٣) وليس كلُّ ما يبلغُ المرءَ صحيحٌ .

#### وفي النَّسخة الثَّانية جاء ما يلي :

«قال عبدُ الكريم بن عبد الرّحمن بن معاذ بن كثير: حالستُ عليً ابن عبد الله الحلوانيّ بأطرابلس المغرب في بحلس مذاكرةٍ وكنّا جماعة من أهل العلم بمذهب السُّنة، فجرى ذِكْرُ علماء بذلك مثل مالك والشّافعي وأبي حنيفة وسفيان النّوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهويه وأحمد ابن حنبل والمزنيّ (۱)، فعارض معارض في المزنيّ رحمةُ الله عليه وقال: ليس من جملة العلماء (۲)، قلنا: فلم ذلك؟ قال: لأنّي سمعتُه يتكلّمُ في القَدَر، ويُحادلُ بالقياس والنّظر، فغمّنا ذلك أن نسمعهُ عنه (۱)، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتاباً نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القَدَر، والإرجاء، والسُّنة، والبعث والنّشور، والموازين، والصّراط، ونظر النّاس إلى وجه الرّب تعالى في يوم القيماة، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلمّا وصل إليه الكتابُ ردّ إلينا جوابَه: فذكر الرّسالة ».

وأيضاً فإنّ سببَ كراهةِ المزنيّ الكلامَ في مسألة القرآن ـ إضّافةً إلى ما سبق ـ هو تذكّرُه دائماً وصيّة شيخه الشّافعي رحمه الله .

قال أبو عوانة : « دخلتُ على أبني إبراهيم المزني في مرضه الـذي مات فيه فقلتُ لـه: مـا قولـك في القـرآن؟ فقـال: كـلامُ الله غـيرُ مخلـوق،

<sup>(</sup>١) فهم يعدُّون الإمامَ المزنيُّ من جملة هؤلاء الأئمَّة الأحلاَّء أهل العلم بمذهب السُّنَّة.

<sup>(</sup>٢) ولا عبرة بقول هذا المعارض ما دام العلماءُ شهدُوا للمزني بالعلم والتَّقدُّم فيه.

<sup>(</sup>٣) وحُقَّ لهم أن يغتمُّوا وهمك يعلمون فضلَ هذا الإمام واتَّباعه للأثر.

فقلتُ: هلا قلتَ قبل هذا؟ قال: لم يزل هذا قولي، وكرهتُ الكلامَ فيه؛ لأنّ الشّافعيّ كان ينهى عن الكلام فيه، يعني البحث والجدال في ذلك»(١).

وقال محمّد بن عقيل بن الأزهر قال: جاء رجلٌ إلى المزنيّ يسألهُ عن شيء من الكلام فقال: إنّي أكرهُ هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشّافُعيُّ(٣).

وهذا يُذكِّرُنا بقصّةٍ لطيفةٍ وقعت للمزني مع شيخه الشّافعي .

قال ابنُ بَحْر : سمعت المزني يقول: دار بيني وبين رجل مناظرة ، فسألني عن كلام كَادَ أن يُشكِّكني في ديني، فجئت إلى الشّافعي فقّلت له: كان من الأمر كُيْت وكَيْت، قال: فقال لي: أين أنت؟ فقلت : أنا في المسجد، فقال لي: أنت في مثل «تاران »(1) تلطمُك أمواجه، هذه مسألة الملحدين، والجواب فيها كَيْت وكَيْت، ولأن يُبتلى العبد بكل ما خلق الله من مضارة حير له من أن يُبتلى بالكلام (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكمُ في ترجمة أبي عوانة ـ ولعلّه في كتابه المفقود تاريخ نيسابور ـ قال: سمعتُ يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعتُ أبا عوانة رحمه الله يقول: فذكره. انظر العلوّ للحافظ الذّهبي ص ١٥٧. وحوّد العلاّمةُ الألبانيُّ إسناده في مختصر العلوّ ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهرويُّ في ذمّ الكلام ٩/٤ ٣٥، والبيهقي في مناقب الشَّافعي ٣٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهرويُّ في ذمّ الكلام ٢٨٣/٤، ٣٥٩، وعنه نقله السّيوطيُّ في صون المنطق ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت : « تاران : حزيرةً في بحر القُلْزُم ، وهو أخبثُ مكانٍ في هذا البحر ... » .

<sup>(</sup>٥) البيهقي: مناقب الشَّافعي ١/٨٥٤ بسنده.

قال البيهقي معلّقاً على القصة من «تاران: في بحر القُلْزُم يقال: فيها غرق فرعونُ وقومُه، فشبّه الشّافعيُّ المزنيَّ فيما أوردَ عليه بعضُ أهل الإلحاد ولم يكن عنده حواب، بمن ركب البحر في الموضع الذي أغرق الله فيه فرعونَ وقومَه وأشرف على الهلاك، ثمّ علّمهُ جوابَ ما أورد عليه حتى زالت عنه تلك الشّبهةُ «(۱). وقد قال الشّافعيُّ يوماً لجماعةٍ من تلاميذه وفيهم المزنيُّ وقد كانوا يتناظرون في الكلام على باب الشّافعي من ونيهم المزنيُّ وقد كانوا يتناظرون في الكلام على باب الشّافعي من وفيهم المزنيُّ على أن أخطأتُم فيه يُقال لكم: أخطأتُم، لا تناظرُوا في شيء إن أخطأتُم فيه يُقال لكم: أخطأتُم، لا تناظرُوا في شيء إن أخطأتُم فيه يُقال لكم: أخطأتُم، لا تناظرُوا في شيء إن أخطأتُم فيه يُقال لكم: أخطأتُم فيه يُقال لكم : كفرتُم »(۱).

# ١٥ ـ تأثُّر المزني بشيخه الشَّافعيُّ :

كان المزنيُّ من خواصّ جلساء الإمام الشّافعيّ، ولذا عدّه السّبكيُّ في

<sup>(</sup>١) مناقب الشّافعي ١/٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٩٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهرويُّ في ذمّ الكلام ٣٥٩/٤ ٣٦٠ بإسناده .

الطّبقة الأولى من الذين جالسوه ولازموه (١).

وقد تفرّس الشّافعيُّ فيه العلم فقال له: « لتُدْرِكن زماناً تكونُ أقيسَ أهل ذلك الزّمان »(٢). ووجّهه إلى دراسة الفقه والتّخصُّص فيه، ونهاه عن الاشتغال بعلم الكلام خشية الوقوع في ظلمات الشّك والرّيب؛ فكان نعمَ المعلّم والمربّي الذي يحرصُ دائماً على منفعة طلاّبه وتوجيههم الوجهة الصّحيحة.

وممّا يدلُّ على علاقة المزني بشيخه الشّافعي علاقـةً خاصّةً ما ذكره المزنيُّ أنّ الشّافعيَّ أخذ بيده فقال :

وكلَّ غَضيض الطَّرْفِ عن عَثراتِي ويحفظُني حيَّاً وبعد مساتِي فقاسمتُه مالي مع الحسنساتِ<sup>(٤)</sup> أحبُّ من الإخوان كلَّ مُواتي (٣) يُصاحبني في كلِّ أمر أحبُّــه فَمَنْ لي بهذا ليتَ أنَّي أصبتُـه

ولا غرابة بعد هذا التّأثّر البالغ بإمام كالشّافعي أن يشتدّ ولوعُه بكتبه ويعظم شغفُه بقراءتها خاصّةً كتابه الفذّ « الرّسالة » .

قال المزنيُّ : « قرأتُ كتاب الرّسالة للشّافعيّ خمسمائة مرّةً، ما من مرّةٍ منها إلا واستفدتُ منها فائدةً جديدةً لم أستفدها في الأخرى ».

<sup>(</sup>١) طبقات الشّافعيّة الكبرى ١٨٦/١ ، ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي : مناقب الشَّافعي ١٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) أي مطاوع يقال: واتيتُه على الأمر مواتاةً ووتاءً طاوعتُه لسان العرب ٥٠/٨٧٠.

<sup>(</sup>٤) البيهقي : مناقب الشَّافعي ٧٩/٢ .

وفي رواية أبي القاسم الأنماطيّ قال: قال المزنيُّ: «أنا أنظرُ في كتاب الرّسالة للشّافعي منذ خمسين سنةً، ما أعلمُ أنّي نظرتُ فيه من مرّةٍ إلاّ وأنا أستفيدُ شيئاً لم أكن عرفتُه »(١).

## ١٦ ـ وصيّةُ الشّافعيّ لتلميذه المزنيّ :

قال المزنيُّ: « دخلتُ على محمّد بن إدريس الشّافعيّ عند وفاته (٢)، فقلتُ له: كيف أصبحتَ يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحتُ من الدُّنيا راحلاً، وللإخوان مُفارقاً، وعلى الله وارداً، ولكأس المنيّة شارباً، ولسوء أعمالي ملاقياً، فلا أدري ؛ نفسي إلى الجنّة تصيرُ فأهنيها، أو إلى النّار فأعزيها.

فقلتُ: يا أبا عبد الله، رحمك الله عظنى، فقال لي : أتق الله، ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله عز وجلّ، وكن من الله تعالى على وَجَل، واجتنب محارمَه، وأد فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرنَّ نعمَ الله عليك وإن فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرنَّ نعمَ الله عليك وإن قلتُ، وقابلها بالشّكر، وليكن صمتُك تفكُّراً، وكلامُك ذِكْراً، ونظرُك عبرةً. اعفُ عمّن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى مَن أساء إليك، واصبر على النّائبات، واستعذ بالله من النّار بالتّقوى. فقلتُ : زدني رحمك الله يا أبا عبد الله فقال: ليكن الصّدقُ لسانك، والوفاءُ عمادك، والرّحمةُ مُرتك، والشّكرُ طهارتك، والحقُّ تجارتك، والتودّدُ زينتك، والكتابُ فطنتك، والطّاعةُ معيشتك، والرّضى أمانتك، والفهمُ بصيرتك، والرّحاءُ فطنتك، والخوفُ جلبابك، والصّدقةُ حرزك، والزّكاةُ حصنَك، والحياءُ والحياءُ

<sup>(</sup>١) البيهقي : مناقب الشَّافعي ٢٣٥ ـ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) مات الشّافعيُّ سنة ٢٠٤هـ وعمرُ المزنيّ آنذاك تسعّ وعشرون عاماً .

أميرَك، والحلمُ وزيرَك، والتّوكّلُ دِرعَك، وتكون الدُّنيا سجنَك (١)، والفقرُ ضجيعَك، والحَبُّ والخَبُّ والجهادُ بغيتَك (٢)، والقرآنُ محدِّثَـك، واللهُ مُؤنسَك؛ فمن كانت هذه صفتُه كانت الجنّةُ منزلتُه »(٣).

# ١٧ \_ خدمتُه مذهب شيخه الشّافعيّ :

قال الشّافعيُّ : « المزنيُّ ناصرُ مذهبي »<sup>(٤)</sup>. وقد أحمد عنه خَلْقٌ من العلماء، وبه انتشر مذهبُ الإمام الشّافعي في الآفاق<sup>(٥)</sup>.

وهو الذي تولّى التّدريس بعد البويطيّ قال البيهقيُّ: «وحين وقع للبويطيّ ما وقع (١) كان القائم بالتّدريس والتّفقيه على مذهب الشّافعي

<sup>(</sup>١) روى مسلمٌ ٢٢٧٢/٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : « الدّنيا سـحنُ المؤمـن، وحنَّةُ الكافر ».

 <sup>(</sup>٢) وقد كان المزنيُّ رحمه الله من المرابطين في التَّغور، قال ابنُ يونس: كان يلزمُ الرباطَ، انظر سير أعلام النبلاء ٢١/٥٩٤.

<sup>(</sup>٣) البيهقي: المناقب ٢٩٤/٢ ـ ٢٩٥ من طريق أبي عبد الله بن شاكر عن المزني به.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢١/٩٣١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٢/٩٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٣٧ حاشية ٢ . قال الرّبيعُ: وكان المزنيُّ ممّن سعى به وحرملةً. وقال أبو جعفر التّرمذيُّ: فحدّثني النّقةُ عن البويطي أنّه قال: برىء النّاسُ من دمي إلاّ ثلاثةً: حرملة والمزنيُّ وآخرُ. نقلهما النّهييُّ في سير أعلام النبلاء ٢١/١٢ بدون إسنادٍ وقال: «استفق ويحك، وسل ربّك العافية، فكلامُ الأقران بعضهم في بعضٍ أمرٌ عجيب، وقع فيه سادةً، فرحم اللهُ الجميع »، وبهذا يُجاب عن قول البويطي - حين سُئل عن سماع المزني من الشّافعي -: «كان صبيّاً ضعيفا »كما في مناقب الشّافعي ٢٤٧/٢ للبيهقي والله أعلم.

رحمه الله أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنيّ »(١).

### ١٨ \_ مصنفاته :

لقد أثنى العلماء على مصنفات الإمام المزني، فمن ذلك قول حافظ المغرب ابن عبد البرّ رحمه الله: «له على مذهب الشّافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحدٌ فيها، ولقد أتعبَ النّاسَ بعده ... انتشرت كتبُه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقاً وغرباً »(٢).

وهذه أسماءُ ما ذكره مترجموه من مؤلَّفاته:

١ \_ أحكام القرآن<sup>(٣)</sup> .

١ \_ إفسادُ التّقليد(٤) .

٢ ـ الأمر والنّهي على معنى الشّافعي ، انظر رقم ١١ من مؤلّفاته.

٣ - التّرغيب في العلم (٥) .

٤ \_ الجامع الكبير<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) مناقب الشّافعي ٣٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) الانتقاء ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٢/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الزّركشي : البحر المحيط ٢٣٢/٦ ، السّيوطي : الرّدّ على من أخلد إلى الأرض ص١٢٣. وسمّاه الزّركشيُّ مرّة : فساد التّقليد ، وأخرى : ذمّ التّقليد كما في ٤٩/٤ ، ٢٦٢/٦.

<sup>(</sup>٥) الذَّهبي : سير أعـلام النبـلاء ٤٩٣/١٢، الزّركشي : البحر المحيط ٢٤٣/٦، وفيـه : التّركيب ، وإخاله تصحيفاً .

<sup>(</sup>٦) طبقات العبّادي ص ١٠ ، و سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٢ وغيرهما .

- ٥ ـ الجامع الصّغير (١) .
- ٦ ـ الدّقائق والعقارب<sup>(٢)</sup> .
- ٧ ـ شرح السُّنَّة : وهو رسالتنا هذه ، ويأتي الكلامُ عليها.
  - ٨ المبسوط في الفروع<sup>(٣)</sup>.
    - 9 \_ المختصر الكبير(٤) .
  - ١٠ ـ مختصر المختصر المشهور بمختصر المزني ١٠٠

وقد تعب المزنيُّ في تأليف هذا الكتاب كثيراً بحيث استغرق في تأليف عشرين سنةً قال محمّد بن إسحاق: سمعتُ المزنيُّ يقول: «كنتُ في تأليف

- (٣) ابن هداية الله : طبقات الشّافعيّة ص ٢٠ ، البغدادي : هديّة العارفين ٢٠٧/٥ وغيرهما.
- (٤) البيهقي : مناقب الشّافعي ٢٥٦/١، العبّادي : الطّبقات ص ١٠، ابن عبد البر : الانتقاء ص ١١٠، النّهيي : سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٢ وغيرهم.
- (٥) البيهقي: مناقب الشّافعي ٣٤٤/٢، ابن العماد: الشّذرات ١٤٨/٢، البغدادي: هدية العارفين ٥/٧، ٢ وغيرهم. والكتاب طبع على هامش كتاب الأمّ للشّافعي أحزاء ١ ٥، وفي ملحق له بالقاهرة ١٩٦٣م، انظر تاريخ التّراث العربي لفؤاد سـزكين، الجنء الشّالث من الجحلّد الأوّل ص ١٩٥. وقد يسمّي بعضُ العلماء هذا الكتاب المختصر الصّغير كما فعل البيهقيُّ في المناقب ٢٩٤، وابن عبد البرّ في الانتقاء ص ١١٠ وقسال: عليه العمل نحو من ثلاثمائة ورقة، شرحه قومٌ كثيرٌ منهم أبو إسحاق المروزي وأبو العبّاس بن سريح.

<sup>(</sup>١) المصدران السَّابقان ، وهديَّة العارفين ٧٠٧/ وسمَّاه : الجامع الصَّغير في فقه الشَّافعيَّة.

<sup>(</sup>٢) طبقات العبّادي ص ١٠، وطبقات السّبكي ١/٥٥ وقال: كتاب العقـارب مختصرٌ فيه أربعون مسألة ولّدها المزنيُّ ورواها عنه الأنمـاطيُّ، وأظنُّ ابنَ الحـدّاد نسـج فروعَـه على منوالها، وإني طبقات السّبكي ٢٤٥/١ نقولٌ عنه. قال النّوويُّ في تهذيب الأسماء واللّغات ٢٨٥/٢: سُمِّى بذلك لصعوبته.

هذا الكتاب عشرين سنةً، وألَّفتُه ثلاث (١) مرّاتٍ وغيّرتُه »(٢).

وقد مدح العلماءُ هذا الكتابَ حتّى إنّ المزنيَّ ـ وهو مؤلَّفُه ـ قال : « لو أدركني الشّافعيُّ لسمع منّى هذا المختصر »(٣).

وقال أبو العبّاس بن سريج : « يخرجُ مختصر المزني من الدّنيا عذراء لم تفتض ». قال أبو الوليد : وكان أبو العبّاس بن سريج إذا ذكر المختصر تمثّل بهذا البيت عند ذِكْره :

لصيقُ فؤادي مذ أُلاثون حِجَّةً وصَيْقَلُ ذهني والمفرجُ عن همي (١) ولا بي عبد الرّحمن محمّد بن عبد العزيز بن عبد الله السُّلمي قصيدةً في مدح الكتاب مطلعُها:

إِنِّ كَتَابَ المَرْنَّيِّ لَسَلُّوتِي مِن حَزَنَّيِ وعدَّتِي إِن أحَـدٌ مِن العِدا بارزنَّيِ وحُلِّيِّ إِن فاخِرٌ مِن كَسُوتِي أَعُوزِنِي<sup>(٥)</sup>

قال أبو العبّاس بن سريج : « وهو أصلُ الكتب المصنّفة في مذهب الشّافعي، وعلى مثاله رتّبُوا، ولُكلامه فسّروا وشرحوا »(١).

<sup>(</sup>١) في مجموع النُّووي ١٠٨/١ : ثمان ، ولعلَّه تصحيفٌ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي : مناقب الشّافعي ٣٤٩/٢ قال : قرأتُ في كتاب أبي منصور الحمشاذي رحمــه الله، سمعتُ أبا الوليد يقول : سمعتُ محمّد بن إسحاق به .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٥٤٦ ـ ٣٤٦ بإسناده .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٧٤٤/٢ - ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٣٤٦/٢ بإسناده .

<sup>(</sup>٦) الصَّفدي: الوافي بالوفيات ٢٣٨/٩.

وقد امتلأت البلادُ به، وشرحه عدّةً من الكبار بحيث يقال: «كانت البكْرُ يكون في جهازها نسخةٌ بمختصر المزني »(١).

قال البيهقيُّ: « لا أعلمُ كتاباً صُنّف في الإسلام أعظمَ نفعاً، وأعمَّ بركةً، وأكثرَ ثمرةً من كتابه، وكيف لا يكونُ كذلك واعتقادُه في دين الله تعالى، ثمّ اجتهادُه في عبادة الله تعالى، ثمّ في جمع هذا الكتاب »(٢).

قال المزنيُّ في أوّله: « اختصرتُ هذا الكتابَ من علم محمّد بن إدريس الشّافعي رحمه الله ومن معنى قوله؛ لأقرّبه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه».

١١ ـ المسائل المعتبرة (٣) .

١٢ ـ معتقد أو عقيدة أحمد بن حنبل(1) .

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٢. وعن شروح مختصر المزني انظر تاريخ التّراث العربي لفــؤاد سزكين ــ قسم الفقه ص ١٩٥ ـ ١٩٦.

 <sup>(</sup>٢) البيهقي : مناقب الشّافعي ٣٤٨/٢ . وانظر أقوال الشّافعي رحمه الله في النّهي عن تقليده
 في صفة صلاة النّبي على ص ٤٩ ـ ٢٥ للعلاّمة الألباني ط ـ المعارف .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٢، الوافي بالوفيات ٢٣٨/٩ وغيرهما . قــال سـزكين: «ومـن المرجّح أنّ منه كتاب الأمر والنّهي على معنى الشّافعي ، الظّاهريّـة : أصـول الفقـه ١٢٠ (٩ ورقات، في القرن السّـادس الهجـري) نشـره برونشـفيج، وترجمـه إلى اللّغـة الفرنسيّة وعلّق عليه، تاريخ التّراث العربى قسم الفقه ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ التراث العربي ـ قسم الفقه ص ١٩٦ . و قد أثنى المزنيُّ على أحمد بن حنبلِ فقال: « أحمدُ بن حنبلِ أبو بكرٍ يوم الرَّدَّة، وعمرُ يومَ السّقيفة، وعثمانُ يـومَ الـدَّار، وعليٌّ يـومَ صفّين » أخرحه البيهقي في مناقب الشّافعي ٣٥٦/٢ ـ ٣٥٧ بإسناده.

۱۳ - المنثورات (۱).

١٤ ـ نهاية الاختصار (٢) .

١٥ ـ الوثائق<sup>(٣)</sup> .

١٦ - الوسائل (٤) .

### ١٩ - وفاته:

قال ابنُ حلّكان : « تُوفّي لستٌ بقين من شهر رمضان سنة أربع وستّين ومائتين بمصر، ودُفن بالقُرْبِ من تُربة الإمام الشّافعي بالقرافة

<sup>(</sup>١) البيهقي : مناقب الشّافعي ٢٥٦/١، ابن عبد البر : الانتقاء ص ١١٠ وقال: « مائة حـزء مسائل منثورة في فنون من العلم وردَّ علـى المخالفين لـه »، وسمّاه العبّاديُّ في الطّبقـاتُ ص ١٠ والذهبيُّ في السّير ٤٩٣/١٢ والصّفديُّ في الوافي ٢٣٨/٩ : المنثور.

<sup>(</sup>۲) السّبكي: الطّبقات ۲٤٤/۱ ـ ۲٤٠ طاش كبرى زاده: مفتاح السّعادة ۲۷۱/۲ وغيرهما. قال السّبكيُّ: «وقد وقفتُ منها على اصلٍ قديم كتب سنة ثمانين واربعمائة، وكثيراً ما يذكرُ في هذا المختصر آراء نفسه، وهـ و مختصر حدّاً لعلّه نحو ربع التّنبيه أو دونه». وقال طاش كبرى زاده: «بيّن فيه آراءه التي استقل فيها عن الشّافعي ». وقال النوويُّ في تهذيب الأسماء واللّغات ۲۸۰/۲: «صنّف كتابا مفرداً على مذهبه لا على مذهب الشّافعي ». وانظر مبحث تخريجات المزني واختياراته في التّهذيب ۲۸۰/۲

<sup>(</sup>٣) طبقات العبّادي ص ١٠ ، والسّير ٢١/٩٣)، والـوافي بالوفيات ٢٣٨/٩، وهديّـة العارفين ٥/٧٠٨ وغيرها .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن هداية الله ص ٢١ وغيره .

الصّغرى بسفح المقطّم رحمه الله. وذكر ابنُ زُولاق<sup>(۱)</sup> في تاريخه الصّغير أنّه عاش تسعاً وثمانين سنةً، وصلّى عليه الرّبيعُ بن سليمان المؤذّنُ صاحبُ الشّافعي »(۲).

### ۲۰ ـ مصادر ترجمته:

ترجم للمزني الجمُّ الغفيرُ منهم على سبيل المثال لا الحصر:

۲۰٤/۲ ابن أبى حاتم: الجرح والتّعديل ۲۰٤/۲.

۲۹۸ النديم: الفهرست ص ۲۹۸.

🖶 المسعودي : مروج الذَّهب ٥٦/٨ .

🕸 ـ البيهقي : مناقب الشّافعي ٣٤٤/٢ ـ ٣٥٧ .

🛭 ـ الشّيرازي : طبقات الفقهاء ص ٧٩ .

العبّادي: طبقات الفقهاء الشّافعيّين ص ٩.

🕸 - ابن عبد البر : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص ١١٠ - ١١١.

۵- السمعانى: الأنساب ۲۲۷/۱۲.

🖝 ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ١٩٢/١٢ .

النّووي: تهذيب الأسماء واللّغات ٢٨٥/٢، والجموع شرح

<sup>(</sup>١) أبو محمَّد الحسن بن إبراهيم بن زولاق المصري ت ٣٨٧هـ، انظر السَّير ٢١/١٦.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢١٨/١. وفي رواية أنّ الذي صلّى عليه هو العبّاسُ بن أحمد بن طولون فقد قال عليُّ بن محمّد بن أبي سليمان المصري: « دخلتُ على المزني ورأيتُه، ومات سنة أربع وستّين وماتتين، ويقال: كان ابن سبع وثمانين، وصلّى عليه العبّاس بن أحمد بن طولون » أخرجه البيهقي في مناقب الشّافعي ٢٥٧/٢ بإسناده. والعبّاس هذا من شعراء الأمراء، حكم مصر نيابةً عن أبيه، توفي سنة ٢٥٧٠هـ، انظر أعلام الزّركلي ٢٥٨/٣.

المهذَّب ١٠٧/١ ـ ١٠٨ .

- ﴿ الذّهبي: تاريخ الإسلام حوادث ٢٦٤هـ، وسير أعلام النّبلاء والدّهبي : تاريخ الإسلام حوادث ٢٦٤هـ، وسير أعلام ال٣٩٩١، وتذكرة الحُفّاظ ٣٧٩/١، والعبر في خبر من غبر ٣٧٩/١، ودول الإسلام ١٦٠/١.
  - ◄ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى ٢٣٨/١ ٢٤٧.
- هـ ابن كثير : البداية والنَّهاية ٣٦/١١، وطبقات الفقهاء الشَّافعيّين ل ٦ ب ـ ٧ أ .
  - 👁 ـ اليافعي : مرآة الجنان ١٧٧/٢ ـ ١٧٩ .
  - 🕳 ابن تغري بردى : النَّجوم الزَّاهرة ٣٩/٣ .
  - ٣٦ ٣٤/١ الشّافعيّة ١/٣٤ ٣٦ .
    - 🕳 ـ الصّفدي : الوافي بالوفيات ٢٣٨/٩ .
  - ٢٠ ابن هداية الله : طبقات الشّافعيّة ص ٢٠ .
  - هـ ابن حجر: التأسيس في مناقب ابن إدريس ص ٢٥٤ ٢٥٥.
    - 🖝 ـ السّيوطي : حسن المحاضرة ٧٠٧/١ .
    - ۲۷۲ ۲۷۱/۲ السعادة ۲۷۱/۲ ۲۷۲ .
      - ابن العماد : شذرات الذّهب ١٤٨/٢ .
    - 🚓 ـ حاجى خليفة : كشف الظّنون ص ٤٠٠، ١٦٣٥، ٢٠٠٠.
      - ﴿ البغدادي : إيضاح المكنون ٢٤/٢ .
      - 👁 ـ بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ١٩٠/١، ٣٠٥، ٢٥٤.
- هـ فؤاد سزكين: تاريخ التّراث العربي، المحلّد الأوّل، الجنزء الثّالث ـ قسم الفقه ص ١٩٤ ـ ١٩٧٠. هـ الزّركلي: الأعلام ٣٢٩/١.
  - هـ عمر رضا كحّالة: معجم المؤلّفين ٢٩٩/٢ ـ ٣٠٠.



### ثانيا :

# وصفُ نسخِ الرّسالة

اعتمدتُ في تحقيق هذه الرّسالة « شرح السُّنَّة » على ثلاث نسخ :

الأولى: نسخة مكتبة شهيد على باشا بتركيا، ولها مصوّرة لدى
مركز مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة النّبويّة ضمن مجموع نفيس حوى رسائل عدّةً(۱) وهو تحت رقم: ١٦٩٤.

تقعُ هذه النسخةُ في أربع ورقاتٍ، بخطِّ نسخيٍّ جميلٍ، واسم ناسخها يوسف بن محمّد بن يوسف الهكّاريّ(٢).

# تراجم رواة هذه النسخة:

هذه النسخة يرويها:

عزّ الدِّين أبو محمّدٍ عبدُ الرَّازق (٣) بن رزق الله الرَّسْعَنِيُّ (١) الحنبليُّ (١) الحنبليُّ (١) الحنبليُّ (١) ١٥٥هـ ـ ١٦٠هـ) :

<sup>(</sup>١) من أهمّها حزءً لابن سريج في أصول الدِّين، وحزء في تنزيه حال المؤمنين معاويـة رضي الله عنه من الظّلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه للقاضي أبي يعلى، ومّد طبع هذا الأخير بتحقيق الأستاذ عبد الحميد على ناصر فقيهي.

<sup>(</sup>٢) وهو ناسخُ المجموع كلُّه . ﴿

<sup>(</sup>٣) في ذيل طبقات الحنابلة: عبد الرّزّاق، والأوّلُ أصحُّ كما بيّنه محقِّقُ رموز الكنوز للرّسعني.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى رأس العين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرّان ونصيبين ودنيسر، معجم البلدان ١٤/٣.

قال عنه الذّهبيُّ: « الإمامُ المحدثُ الرّحّالُ المفسرُ عالمُ الجزيرة ، كان إماماً متقناً ، ذا فنون وأدب ، صنّف تفسيراً حسناً رأيتُه يسروي فيه بأسانيده»(١).

وقال عنه ابنُ رجب: «كان فاضلاً في فنون العلم والأدب، ذا فصاحةٍ وحُسن عبارةٍ، وكان متمسكاً بالسُّنة والآثار، ويصدعُ بالسُّنة عند المخالفين من الرّافضة وغيرهم »(٢).

وهو يرويها عن:

الفقيه الإمام شمس الدين أبي العز يوسف بن عمر بن أبي نصر المكاري (٣) في شهر صفر سنة ٦١٦ هـ .

وهو يرويها عن:

الشّيخ الإمام الحافظ الثّقة بقيّة السّلف أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن دِرْبَاس المارانيّ (٥٧٢ هـ - ٦٢٢ هـ)، من لفظه بالموصل سنة ٦١١ه.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفّاظ ١٤٥٢/٤. وتفسيرُه الـذي رآه الذّهبيُّ يُسمّى رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، رأيتُ الجزء الثّاني منه بتحقيق محمّد صالح الـبرّاك ــ رسالته الدّكتـوراه، الجامعة الإسلاميّة ١٤١٢هـ .

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة . والهكّــاري نسبة إلى الهكّارية وهي بلــدةٌ وناحيةٌ وقـرى فـوق الموصل في بلد حزيرة أبن عمر يسكنها أكرادٌ يُقال لهم الهكّاريّة، معجم البلدان ٥٠٨/٥، وانظر لبّ الألباب في تحرير الأنساب ص ٣٧٩ للسّيوطي.

وهو يرويها عن شيخين :

#### أحدُهما:

الشّيخُ الصّالحُ العالمُ أبو عبد الله محمّدُ بن أحمد بن حَمْد بن مفرج ابن غياثٍ الأَرْتاحيّ (٤٠٧) هـ - ٦٠١ هـ ):

قال عنه الدِّهبيُّ :

« الشّيخُ الثّقةُ الصّالحُ الحَيرُ المسندُ أبو عبد الله محمّد بن الشّيخ الصّالح أبي الثّناء حمد بن حامد بن مفرج بن غياث الأنصاريّ الشّاميّ الأرتاحي ثمّ المصريّ الحنبليّ الأدَميّ، وُلد تقريباً سنة سبع وخمسمائة، وأجاز له

<sup>(</sup>١) وهو الْمَتُرْجَمُ بعد ابن درباس الماراني، وهو شيخُه في هذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) يعني المنذرَي في كتابه التّكملة لوفيات النّقلة رقم ٢٠٨٣ وفيه: «وكان مــائلاً إلى طريـق الآخرة، مُتقلّلاً من الدّنيا حدّاً » .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٩٠/٢٢ ، وقال عنه في تاريخ الإسلام : الفقيه المحدث .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى « أرتاح » : اسمُ حصنِ منيع من أعمال حلب، انظر معجم البلدان ١٤٠/١ .

مرويّاته أبو الحسن عليُّ بن الحسين الفرّاء(١) سنة ثماني عشـرة، فـروى بهـا كثيراً وتفرّد بها.

قال الشّيخُ الضّياء: «كان ثقةً ديناً ثُبْتاً حسنَ السّيرة، لم نعلم له شيئاً عالياً سوى إجازة الفرّاء، وكان لا يملُّ من التّسميع رحمه الله »(٢).

وهو يرويها عن:

الشّيخ المسند العالم أبي الحسن عليّ بن الحسين بن عمر الموصليّ الفرّاء (٤٣٣هـ - ١٩٥ هـ ):

قال عنه النَّمييُّ :

«الشّيخُ العالمُ الثّقةُ المحدثُ أبو الحسن عليُّ بن الحسين بين عمر بين الفرّاء الموصليُّ ثمّ المصريُّ، سمع من عبد العزيز بن الحسن الضّرّاب كتاب الجالسة للدّينوريّ، وسمع من عبد الباقي بن فارس والحافظ عبد الرّحيم بين أحمد البحاري، حدّث عنه السلفيُّ وأبو القاسم البوصيريُّ وجماعةً، وبالإجازة أبو عبد الله الأرتاحي (٣). قال السلفيُّ: هو من ثقات الرُّواة، وأكثر شيو حنا بمصر سماعاً، أصولُه أصولُ أهل الصّدق. قال لي: إنّه وُلد في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة في أوّل يومٍ منها، توفّي في ربيع الآخر سنة تسع عشرة وخمسمائة »(١).

<sup>(</sup>١) وهو شيخُه في هذا الإسناد : إسناد النَّسخة الأولى ، وتأتي ترجمتُه بعده .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/١٥١ .

<sup>(</sup>٣) الذي تقدّمت ترجمته ص ٥١ ـ ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٩/٠٠٥.

ثانيهما:

الشّيخُ الإمامُ الفقيةُ الحافظُ أبو طاهرِ أحمدُ بن محمّد بن أحمد بن عمّد بن عمّد بن عمّد بن إبراهيم بن سِلَفة الأصبهانيُّ السِّلَفيُّ (٤٧٥هـ ـ ٤٧٥هـ) :

وقد ترجمَ له الذَّهبيُّ ترجمةً مطوّلةً مفصّلةً وممّا قال فيها :

« انتخبَ على جماعةٍ من كبار المشايخ كجعفر بن أحمد السَّرَّاج، وأبي الحسين بن الطَّيوريّ، وأبي الحسن بن الفرّاء الموصلي(١). قال أبو سعدٍ السّمعانيُّ في ذيله: السِّلَفِيُّ ثقةٌ ورعٌ متقنٌ متثبّتٌ فَهِمٌ حافظٌ »(١).

وهو يرويها عن:

الأنصاري على السّريف أبي محمّد عبد الملك بن الحسن بن بِتِنَّهُ (٣) الأنصاري بقراءة السّلفي عليه بمكّة سنة ٩٩٤ هـ .

وابنُ بِتِنَّةَ هذا قال عنه ابنُ نقطة: «أبو محمّدٍ عبدُ الملك بن الحسن ابن عليّ بن محمّد بن بِتِنَّة الأنصاريُّ، حدّث بمكّة عن أبي عبد الله الحسين ابن عليّ النّسويّ(٤)، وأبي بكر محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله الأرْدَسْتانيّ(٥) في آخرين، سمع منه حمزةُ بن إبراهيم بن حمزة الصّوفي، وأبو نصر محمود بن الفضل الأصبهاني الحافظ، ونقلتُه من خطّه »(١).

<sup>(</sup>١) وهو الذي تقدّمت ترجمتُه قبل هذا .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/٢١ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) بكسر الباء المعجمة بواحدةٍ وكسر التّاء المعجمة من فوقها باثنتين وتشديد النُّون وفتحها كذا في تكملة الإكمال ٥٣٦/١ لابن نقطة .

<sup>(</sup>٤) وهو شيخُ ابن الفرّاء وابن بتنَّة في السَّند تأتي ترجمته قريباً .

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى أردستان وهي بليدة قريبة من أصبهان أنساب السمعاني ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) تكملة الإكمال ١/٣٦٥.

وقال السلَفيُّ : « ذكر أنه صاحبَ القاضي أبا الحسن بن صخرِ البصريّ وأبا ذرِّ الهرويّ وأبا نصرٍ السّحستاني ونظراءهم، ولم يسمعً عليهم شيئاً؛ لاشتغاله بالسّفر إلى اليمن في التّحارة »(١).

وابنُ الفرّاء وابنُ بتنَّة كلاهما يروي عن :

• أبي عبد الله الحسين بن عليّ النّسويّ الفقيه أثناء قدومه مكّة.

قال عنه ابنُ عساكر: «الحسين بن عليّ أبو عبد الله النّسويّ الفقيه، حدّث بدمشق سنة أربعين وأربعمائة، وبالمعرّة عن أبي محمّد الحسن ابن محمّد بن أحمد بن جميع الصّيدواي الإدريسيّ، وأبي الفضل أحمد بن محمّد بن أحمد بن القراني، كتب عنه عليُّ بن الخضر بن الحسن العثماني الحاسب، وأبو غانم عبدُ الرّزّاق بن عبد الله بن المحسن التنوحي »(٢).

وهو يرويها عن:

ابي محمّد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني المتوفّى سنة عمر المعرفة عمر المعرفة المع

قال ابنُ عساكر: «إسماعيلُ بن رجاء بن سعيد بن عبيد الله أبو محمد العسقلانيُّ الأديبُ، حدَّث عن أبي بكر محمّد بن أحمد بن جعفر ... العسقلاني، ومحمّد بن محمّد بن عبد الرّحيم العسقلاني، ومحمّد بن محمّد بن عبد الرّحيم العسقلاني الحسن عليّ بن الحسين ابن صالح الأديب، وعبد الوهّاب الكلابي، وأبي الحسن عليّ بن الحسين

<sup>(</sup>١) معجم السّفر ١/ق ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ٥/٥٠١.

<sup>(</sup>٣) وهو شيخُه في هذا السّند تأتي ترجمتُه بعده .

الفرغاني، وأبي القاسم الميمون بن حمزة الحسني، وأبي الحسن عليّ بن محمّد ابن يزيد الحلي، وأبي الحسين محمّد بن أحمد بن عبد الرّحمن الملطي (۱)، وقدم صيدا من أعمال دمشق، وقرأ بها القرآن على أبي الفضل محمّد بن إبراهيم الدّينوري المقرىء، وعليّ بن أبي عليّ الأصبهانيّ بدمشق، وعَلَى أبي الحسين محمّد بن أحمد بن عبد الرّحمن الملطي بعسقلان، روى عنه أبو الحسن عليّ بن الحسن بن الحسين الخلعي، وأبو نصر بن طلاب، والقاضي أبو عبد الله القضاعي، وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدّاني، أبو عبد الله القضاعي، وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدّاني، ومضان ومحمّد بن أحمد بن محمّد بن أبي الصّقر الأنباري، تُوفِّي بالرّملة في رمضان سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة »(۱).

وأبو محمّدٍ العسقلانيُّ يرويها عن شيخين :

#### أحدُهما:

♦ أبو الحسين محمدً بن أحمد بن عبد الرّحمن الملطيّ صاحب كتـاب
 « التّنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع » والمتوفّى سنة ٣٧٧ هـ .

قال ابنُ الجزري: « فقيةً مقرىءٌ متقنٌ ثقةً، روى عن عبيد الله بن سلمة المكتب، وإسماعيل بن رجاء (٢)، وعمر بن أحمد الواسطي.

قال الدّاني: مشهورٌ بالثّقة والإتقان، مات بعسقلان سنة سبع وسبعين وثلاثمائة »(٤).

<sup>(</sup>١) وهو شيخُه أيضاً في هذا السّند تأتي ترجمتُه بعده .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۸۳۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمتُه قريباً .

<sup>(</sup>٤) غاية النّهاية في طبقات القرّاء ٢٧/٢.

#### ثانيهما:

أبو أحمد محمّدُ بن محمّد بن عبد الرّحيم القيسراني :

قال ابن عساكر: «محمّد بن محمّد بن عبد الرّحيم بن محمّد بن أبي ربيعة أبو أحمد القيسراني، سمع خيثمة بن سليمان بأطرابلس، وأبا علي عبد الواحد بن أحمد بن أبي الخصيب بتنيس، وأبا بكر الخرائطي، وطلحة ابن عبيد الله العمري، وأبا الحسن أحمد بن صدقة بالرّملة، وأبا القاسم عمر بن عبد الله العمري، وأبا الحسن أحمد عمرو بن عثمان بن جعفر السّبيعي، وأبا الحسن علي بن العبّاس بن عبد الله بن الأشعث، وأبا بكر عيسى بن موسى بن عمران، وأبا الحسن محمّد بن أحمد بن عبد الله بن طفوة (۱) بالمصيصة، وأبا القاسم جعفر بن محمّد بن كامل البغدادي بقيساريّة، وجماعة سواهم، روى عنه أبو بكر محمّد بن أحمد الواسطيّ، وأبو الحسن جميل بن محمّد بن أحمد الواسطيّ، وأبو الحسن جميل بن محمّد بن يوسف النّحويّ المراغي »(۲).

والملطي والقيسراني كلاهما يرويانها عن:

• أحمد بن بكر اليازوري :

قال ابنُ عساكر: «أحمد بن محمّد بن بكر الرّملي أبو بكر القاضي اليازوري الفقيه، حدّث عن الحسن بن على اليازوري الفقيه، حدّث عن الحسن بن على اليازوري الفقيه،

<sup>(</sup>١) غاية النّهاية في طبقات القرّاء ٦٧/٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۹۰۹/۱ .

<sup>(</sup>٣) وهو شيخُه في هذا السّند .

ابن الحسن البردعي، وأبو القاسم عليُّ بن محمّد بن زكريّا الصّقلّي الرّملي، وأبو الحسن على بن أحمد بن محمّد الحافظ »(١).

وهو يروي عن:

• الحسن بن عليّ اليازوري :

ولم أظفر له بترجمة وقد ذكره ابنُ عساكر وياقوت شيخاً لأحمــد بـن بكر اليازروي(٢) ، وقد وُصف في سند رسالة المزني من هذه النســخة بأنّـه «الحسن بن على اليازوري الفقيه »(٣).

والحسنُ بن عليّ اليازوريُّ - صاحبنا الفقيه - يرويها عن :

• عليّ بن عبد الله الحلواني:

ولم أحد له ترجمةً، كما لم أحد ترجمةً لمتابعه عن المزني عبد الكريم ابن عبد الرّحمن بن معاذ بن كثير، لكنّهما يرويان الرّسالة ومعهما جمعٌ من أهل العلم بمذهب السُّنَّة من أصحابهما، فقد قال الحلوانيُّ: «كنتُ بطرابلس المغرب فذكرتُ أنا وأصحابٌ لنا السُّنَّة ... »(٤).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۰۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ١٠٧/٢ ، ومعجم البلدان ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) هناك آخرُ اسمُه الحسن بن عليّ بن عبد الرّحمن اليازوري قاضي مصر ثمّ وزيرُها الملقّب بالنّاصر لدين الله مترحمٌ في كتب كثيرة كالمقفّى ٣٦٦/٣ للمقريزي، ورفع الإصر ١٩٠/١ لابن حجر، والإشارة إلى من نال الوزارة ص ٤٠ لابن الصّيرفي المصري وغيرها، وهو غيرُ صاحبنا المذكور، فإنّ قاضي مصر هذا متأخّرُ الوفاة عنه إذ توفّي سنة ٥٠هـ.

<sup>(</sup>٤) كما في بداية النّسختين .

وقال عبدُ الكريم: « حالستُ عليَّ بن عبد الله الحلواني بـأطرابلس المغرب في مجلس مذاكرةٍ، وكنّا جماعة من أهل العلم بمذهب السُّنة...»(١). النسخةُ الثّانيةُ:

وقد ضمّنها العلاّمةُ ابنُ القيّم في كتابه « احتماع الجيوش الإسلاميّة »(٢) [ ص ١٦٦ - ١٧٠ ] .

قال ابنُ القيّم: «قول صاحبه (٣) إمامُ الشّافعيّة في وقته أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته في السُّنّة التي رواها أبو طاهرٍ السلّفي عنه بإسناده، ونحن نسوقها بلفظها كلَّها ... ».

كما ذكرَ بدايتَها الحافظُ الذّهبيُّ في « العلوّ » ص ١٣٥.

### النّسخة الثّالثة:

وصورتُها في مكتبة شيخنا حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمـه الله تعـالى تحت رقم ٧٠٩، في أربع صفحاتٍ، مسطرتُها ٢٩ سطراً في كلّ صفحةٍ.

وهذه النسخة تقع ضمن مجموع لكنه غيرث موجودٍ في مكتبة شيخنا حتى نعرف من خلاله اسم الناسخ وتاريخ النسخ إن وُجد في آخره، لكن قد يكون الناسخ هو محمد بن مسعود بن إبراهيم الموجود في أوّل الإسناد، وقد قال: « يقول الفقير إلى الله تعالى محمّد بن مسعود بن إبراهيم: قرأت جميع عقيدة المزنى على الفقيه السيّد الصّالح أبي بكر بن حسن بن على بن

<sup>(</sup>١) كما في بداية النّسختين .

<sup>(</sup>٢) المطبوع بتحقيق : د. عوّاد عبد الله المعتق .

<sup>(</sup>٣) يعني الشَّافعي .

يعيش ... وكان الفراغُ من القراءة في شهر شوّال سنة خمس وأربعين وستّمائة ».

# تراجمُ رواة هذه النّسخة :

هذه النّسخة يرويها:

🗢 محمّدُ بن مسعود بن إبراهيم (٦١٨ هـ ـ ٦٧٧ هـ ) :

قال الشّيخُ عليّ بن حسن الخزرجيُّ: «وفيها ـ أي سنة ٦٧٧ هـ ـ تُوفِّي الفقية الفاضلُ أبو عبد الله محمّدُ بن مسعود بن إبراهيم بن سالم بن أبي الخير بن محمّد الصّحاويّ، وكان مولدُه في النّصف من شعبان سنة ثماني عشرة وستّمائة، وتفقّه في بداءته بابن يعيش (١)، وبعبد الله بن عبد الرّحمن، وأخذ درجة الفتوى بعدهما، وارتحل إلى عدّة من الأماكن في طلب العلم، وكان رجلاً صالحاً فاضلاً مبارك التّدريس »(٢).

ومحمّدُ بن مسعودٍ هذا يرويها عن :

• أبي بكر بن حسن بن عليّ بن يعيش:

وهو المذكورُ سابقاً في ترجمة تلميذه محمّد بن مسعودٍ، وحاء وصفُه في السّند أنّه « الفقيةُ السّيّدُ الصّالحُ » .

وابنُ يعيش يرويها عن :

🛊 محمّد بن مضمون ـ بحق روايته ـ :

<sup>(</sup>١) وهو شيخُ محمّد بن مسعودٍ في سند النّسخة كما يظهرُ وا لله أعلمُ .

<sup>(</sup>٢) العقود اللَّـوْلُويَّة في تاريخ اللَّـولة الرَّسوليَّة ٢٠٧/١ .

وقد جاء في السّند أنّه « الفقيةُ السّيّدُ العالمُ ».

ويظهر أنّه كان مشهوراً بالفقه فقد ذُكر في مواطن من كتاب الخزرجي « العقود اللّؤلؤيّة في تاريخ الدّولة الرّسوليّة » وهي : ١٥٥١، ٢٣٠، ١٤٥، ١٦٥.

ومحمّد بن مضمون هذا يرويها عن :

أبي السُّعود بن خيران :

جاء في السّند أنّه « الفقيه الفاضل العالم » .

وقال عنه تلميذُه عمر بن عليّ بن سَمُرَة الجعديّ :

« وممّن أخذ عن الإمام يحيى بن أبي الخير وتفقّه به من أهل الملحمة الفقية الزّاهدُ الورعُ شيخي أبو السُّعُود بن خيران .

وُلد سنة ثماني عشرة وخمسمائة، جمع بين الفقه والقـراءات، وأجـازه في الملخّص في الجدل، أخذ عن الإمام يحيـى: المعتمـد في الخـلاف وغريب أبي عبيدٍ والخوافي في اللّغة، وتفقّه بعبد الله بن يحيى الصّعبيّ »(١).

وأبو السُّعود هذا قرأها على :

ربيع بن مسلم :

وقد وُصف في السّند أنّه « الفقيه »، و لم أحد له ترجمةً.

وربيع قرأها على :

علي بن عيسى : وصف في السند أنه « الفقيه ».

<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن ص ١٩٢.

وهو ـ والله تعالى أعلم ـ عَلِيّ (١) بن عيسى بن حمـزة بن وهـاس بن أبي الطّيب الشّريف السُليماني الحسـني أبـو الحسـن المكّي المعـروف بـابن وهّاسِ المتوفّى سنة ٥٥٦ هـ .

قال العمادُ: «كان ذا فضلٍ غزيرٍ، وله تصانيفُ مفيدةٌ، وقريحتُه في النّظم والنّثر مُجيدةٌ، قرأ على الزّمخشري بمكّة وبرز عليه، وصُرِفت أُعِنّهُ طلبة العلم بمكّة إليه »(٢). وقال الفاسيُّ: «كان ابنُ وهّاسٍ هذا إمام الزّيديّة بمكّة »(٣).

وعليُّ بن عيسي يرويها عن :

مقبل بن زهير المتوفّى سنة ٧٧٥ هـ: جاء في السّند أنّه « الفقية الصّالحُ »، وقال عنه الجُعديُّ: « الفقيه الزّاهـدُ الـورعُ مقبلُ بن محمّد بن زهير بن خلف الهمداني ... كان فقيها شاعراً زاهداً ورعاً قوّاماً متقلِّلاً، له مختصرٌ مليحٌ في الفرائض...وفي السَّنة التي قدمَ فيها سيفُ الإسلام (٤) اليمـن مات الفقيةُ مقبل وله دون الخمسين سنةً »(٥).

<sup>(</sup>١) وفي بعض المراجع : عُلَيّ بالتّصغير واستبعده الفاسيُّ فقـال في العقـد النّمـين ٢٢٠/٦: « وهذا بعيدٌ أن يقع من الأشراف لفرط حبّهم في عليٌّ رضي الله عنه فلا يصغّرون اسمَهُ ».

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر ٣٢/٣ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٦/٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) هو الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن آيـوب الـذي وحّهـه أخـوه السّـلطانُ صـلاح الدّين الأيّوبيُّ إلى اليمن سنة ٧٧٥ هـ ، قاله فؤاد سيّد.

<sup>(</sup>٥) طبقات فقهاء اليمن ـ تحقيق فؤاد سيّد ص ١١٥ .

ومقبل يرويها عن :

• عبد الملك بن أبي ميسرة المتوفّى سنة ٤٩٣ هـ :

قال الجعديُّ: « الشّيخُ الحافظُ المحدثُ في اليمن عبدُ الملك بن محمّد ابن أبي ميسرة اليافعيّ ... سمع من القاسم بن محمّد، ولقي أبا عبد الله محمّد بن الوليد بن عقيل المالقي العكّي . كمّة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، وأخذ عنه، روى عن الفقيه أبي بكر أحمد بن محمّد اليَزْدِي بعدن مختصر المزني وكتاب الرّسالة للشّافعيّ سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، وروى عن أيّوب بن محمّد بن كُديس كتاب الرّقائق لابن المبارك، وأخذ عن أبي عبد الله محمّد بن الحسين بن منصور بن أبي الزّعفرانيّ العدني بعدن سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة.

وكان شيخاً زاهداً فاضلاً ورعا، ومات يوم الإثنين الثّالث والعشرين من شهر رجب سنة ثلاثٍ وتسعين وأربعمائة »(١).

وقال تقيُّ الدين الفاسي :

«عبدُ الملك بن محمّد بن [أبي ميسرة] أبو الوليد اليافعيُّ، كان فقيهاً عالماً، نقّالاً للمذهب، ثَبْتاً في النقل، رحّالاً في طلب العلم، عارفاً بطرق الحديث وروايته، يُعرفُ بالشّيخ الحافظ، حجّ سنة إحدى وخمسين وأربعمائة (٢)، فأدرك الشّيخ سعداً الزّنجانيُّ (٣)، فأخذ عنه، وعن أبي عبد

<sup>(</sup>١) طبقات فقهاء اليمن ص ٩٨ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ثغر عدن ص ١٥٨ : ٤٣١ هـ .

<sup>(</sup>٣) وهو شيخُه في سند النّسخة تأتي ترجمتُه بعده .

ا لله محمّد بن الوليد ... »(١).

وعبدُ الملك هذا يرويها عن:

ه سعد بن عليُّ الزُّنجانيّ (٣٨٠هـ ـ ٤٧١هـ) :

قال الذّهبيُّ: « الإمامُ العلاّمةُ الحافظُ القدوةُ العابدُ شيخُ الحرم أبو القاسم سعدُ بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن الحسين الزّنجانيّ، ... وُلد سنةَ عُمانين وثلاث مائة تقريباً، وسمع أبا عبد الله بن نظيف والحسين بن ميمون الصّوفي ... حدّث عنه أبو بكر الخطيب \_ وهو أكبرُ منه \_ وأبو المظفّر منصور بن عبد الجبّار السّمعاني ...

قال أبو سعدٍ : كان سعدٌ حافظاً متقناً ورعاً كثيرَ العبادة، توفّي في أوّل سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ... »(١).

والزُّنجانيُّ يرويها عن أبي محمّدٍ الجِلْياني عن أبيه : ولم أعرفهما. وأبوه هذا يرويها عن :

<sup>(</sup>١) العقد التَّمين في تاريخ البلد الأمين ٥١٤/٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٣٨٥/١٨. ولسعد هذا قصيدة في قواعد أهل السّنة مطلعها:

تدبّر كتاب الله واعتمد الخبَـر ودغ عنك رأياً لا يُلائمه أثـر ونهج الهُدى فالزمه واقتد بالأولَى هم شهدوا التنزيل عَلَّكَ تنجبر وله شرح على هذه القصيدة نقل منه ابن القيّم، وأحوبة سُتل عنها في السُّنة فأحاب عنها بأحوبة الأثمّة وصدّرها بجواب إمام وقته ابن سريح، قال ابن القيّم عن الزّنجاني: «هو إمام في السُّنة »، وقال الذّهييُّ: «كان من دعاة السُّنة وأعداء البدعة »، انظر احتماع الجيوش الإسلامية ص ١٧٠ - ١٧٤، ١٩٧ - ١٩٨، والعلو ص ١٨٩.

أبي عبد الله الحسين بن علي الأهوازي :

وهو ـ وا لله تعالى أعلم ـ الذي ذكره الخطيبُ البغداديُّ حيث قال :

«الحسين بن عليّ بن جعفر بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن جعفران أبو عبد الله الحنبلي الأصبهاني، قدم بغداد وحدّث بها عن عبد الله بن الحسن بن بندار المديني، وأبي جعفر بن أبي أترجة الضّرير، وأبي القاسم الطّبراني(١)، وأبي شيخ الأصبهاني، وعليّ بن أحمد بن عبد الله المقدسي، حدّثني عنه الحسنُ بن محمّد الخلال، ومحمّدُ بن محمّد ابن عليّ الشّروطي »(٢).

والحسين هذا يرويها عن:

أبي القاسم سليمان بن أيّوب الطّبراني (٢٦٠هـ - ٣٦٠):

قال الذّهبيُّ : « هـو الإمـامُ الحـافظُ الثّقـةُ، الرّحّالُ الجـوّالُ، محـدثُ الإسلام عَلَمُ المعمَّرين »(٣) .

والطّبرانيُّ يرويها عن :

• عبد الكريم بن عبد الرّحمن بن معاذ بن كثيرٍ:

و لم أظفر له بترجمةٍ . وقد تابعه عن المزني صاحبُه عليٌّ بن عبد الله الحلواني كما تقدّم .

<sup>(</sup>١) وهو شيخُه في هذا الإسناد .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۷۷/۸ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١١٩/١٦.

### عنوان الرّسالة:

جاء في النَّسخة الأولى من قول الحلواني :

« فكتبنا إليه كتاباً نريدُ أن نستعلمَ منه فكتبَ إلينا « شرح السُّنَّةِ » في القَدَر والإرجاء والقرآن ...».

وقال المزنيُّ في آخر رسالته :

« فهذا « شرحُ السُّنَّة » تحرّيتُ كشفَها ... » .

وقريبٌ من هذا قولُ العلاّمة ابن القيّم : « رسالتُه في السُّنَّة ».

وثمَّة عنوانان آخران متقاربان هما :

معتقد الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كما في الورقة الأولى من النّسخة الأولى .

• عقيدة الإمام المزني كما في سماعات النّسخة الأولى .

والأقربُ ـ والله أعلم ـ هو: « شرح السُّنّة » لما ذكره المزنيُّ نفسُه آخر الرِّسالة .

# توثيق نسبة الرسالة للمزني:

نسبها له الحافظُ شمسُ الدين الذَّهبيُّ ونقل منها قطعةً، أمّا العلاّمةُ ابن القيّم فإنّه أوردها كلّها ناسباً إيّاها للإمام المزنى .

## عملى في تحقيق الرّسالة:

١ ـ اعتبرتُ نسخة تركيا أصلاً لأمورِ :

أ ـ اعتماد ابن القيّم والذّهبي على سندها .

ب ـ احتواؤها على زياداتٍ وشروح للكلمات .

ج ـ كون سماعاتها أكثر .

٢ ـ رمزتُ للنّسخة الثّانية بـ « ب » ، وللثّالثة بـ « ج » ، و للــا في « العلوّ » بـ « ع » .

٣ ـ قسمتُ الرّسالة إلى فقراتٍ، ووضعتُ لكلّ فقرةٍ عنوانا مناسباً زيادةً في التّوضيح.



نماذج

من النسختين الخطّيتين





بداية المخطوط من نسخة الأصل

| الت دخله وجود مارمة مرائية بشراكولي بين مساولات المساولات المساول |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الانتدان المارس |

نهاية المخطوط من نسخة الأصل

النبلخ آسسما للدالرحرارجيم ععمله الإمام آبي وهماسماً مريحي المزنى وحمة اللاعلية نعوك العدال الله نعايا عمر في مسكود قران جسع عقداه المرف على لعقد السيد الماع الى فرن حسن سرع بعيشرا عن و له اعلان مال مال الم ط بروايما على المسدالعالم مرسم مولكور والته عول معتبد الله العالم المرات المر على على على المسعدو فنرح ولها على لعقبه العالم مقبل به فعروا ل اخبرف عبدلللل مل دوسع فأل اما سعدس على لرنجان مكه حرسها دسه فعالى -فال ما لبولم ولللها في فال ما الى فال ما الواعبد للمه المسان على لا مازى ما ابوالنسسيكين رآبوم لطراني الله ماصهان املادال اعدا لرمر بنعبدالرحمن بنعبد المدورا بيا وهم اساعيل عي المزمى رحدا للدعليه وفأ فألنواع مرالواة في شهر ستوال سند خسروا رابعير وستمايه فالدهذا عبدالريم بن عبدالر من بمعاد نب شرط لست عل سعبدالسلكاوالى ما طالبلسل لغرب وعباس مذائع وهاهاعدمن الرالعل عدهبالسند لخوى د لوعلا مدلك مترامال والسابع والمحتفة وان النورى وواوودالاصغهابى واسعق نراهوره واحدر محنيل والمها فعارص معارض في لمن في رحمد الله علم وقالليس م علم العرا فلنا فلمذلل فاللان معتد سخاع المدروي ولبالناس والنط فعنا دلا السمعة عنه واحبنا ان لكالم عندة ذلك فلمنا المدها بانساله الاشرة لناحقيقه اعتفاده فالقدرو الارط والسنع والبعث والسنوروا لموارن والصلط وتطراله سل العمد الربط الحدثوم لعيامه وسالناه الحد والاحتمال في المجال والمحتمال المحال المحتمد المحال المح عممنا ديدوا الرماكني ووفق وايا لم لِراشد الهدى اما لعدفان اصلك لعلا

.31

من رسي بول الما لواله MIKANG ELM Cus of the لإباع فعسر واولاجا وزوائر مدا فيعتدوا فيحذ ما لله و ل نعداستوجوال 2 لانعرا العيات وحسرملوات سنهارسوا ستعمونا رديده وإباع انادهم داغوا رملامركسا

نهاية المخطوط من نسخة ج

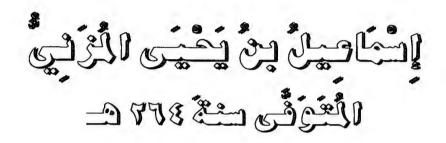



ورات وتحقیق عالی فرون



# بنيب للوالجم الحجيم

أخبرنا(١) الفقية الإمامُ شمسُ الدين أبو العزيوسف بن عمر بن أبي نصر الهَكّاريُّ في شهر صفر سنة ست عشرة وستمائة، قال: حدّثنا الشيخ الإمامُ الحافظُ الثّقةُ بقيّةُ السّلف أبو إسحاق إبراهيمُ بن عثمان بن عيسى ابن دِرباس المارانيُّ من لفظه بالموصل في تاسع عشر من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وستّمائة، قال: أخبرنا الشّيخُ الصّالحُ العالمُ أبو عبد الله محمّدُ ابن أحمد بن حَمْد (١) بن مُفرّج بن غياث الأرْتاحيُّ بقراءتي عليه بفسطاط ابن أحمد بن حَمْد الشّيخُ المسادُ العالمُ أبو الحسن عليُّ بن الحسين بن عمر الموصليُّ الفرّاءُ فيما أذنَ فيه لي .

(ح)(٢) قال الشّيخُ إبراهيمُ بن عثمان (١):

<sup>(</sup>١) القائلُ : « أخبرنا » هو عزُّ الدِّين أبـو محمّـدٍ عبـدُ الـرّازق بـن رزق الله الرّسـعني الحنبلـي المتوفّى سنة ٦٦٠ هـ ، وقد تقدّمت ترجمتُه ص ٤٩ ـ . ٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أحمد ، والتّصويبُ من كتب التّراحم .

<sup>(</sup>٣) علامة تحويل الإسناد .

<sup>(</sup>٤) هو أبو إسحاق المارانيُّ الذي سبق في الإسناد الأوّل ؛ فهو يروي هذه الرّسالةَ عن شيخيه السِّلَفي والأرتاحي .

وأخبرنا الشيخُ الإمامُ الفقيةُ الحافظُ أبو طاهرِ أحمدُ بن محمّد بن أجمد ابن محمّد بن إبراهيم بن سِلَفَة الأصبهانيُّ السلَفِيُّ في كتابه إلينا من الإسكندريّة في ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وخمسمائة (۱)، قال: أخبرنا الشّريفُ أبو محمّدٍ عبدُ الملك بن الحسن بن بتِنّة الأنصاريُّ بمكّة بقراءتي عليه في سنة تسع وتسعين وأربعمائة، قالا (۱) : أخبرنا أبو عبد الله الحسينُ ابن علي النّسويُّ الفقيةُ - قدمَ علينا مكّةَ - ، أخبرني أبو محمّدٍ إسماعيلُ بن رجاء بن سعيد العسقلانيُّ بعسقلان، أخبرني (۱) أبو الحسين محمّدُ بن أحمد ابن عبد الرّحيم الني عبد الرّحيم الملطيُّ وأبو أحمد محمّدُ بن محمّد بن عبد الرّحيم القيسرانيُّ، قالا: أخبرنا (۱) أحمدُ بن بكر اليازوريُّ، [قال] (۱) : حدّثني الحسنُ بن علي اليازوريُّ الفقيةُ ، حدّثني عليُّ بن عبد الله الحلوانيُّ (۱) قال:

<sup>(</sup>١) أي قبل وفاة السلَّفي بسنتين .

<sup>(</sup>٢) أي الأرتاحي والسلَّفي .

<sup>(</sup>٣) في ع: أنبأنا.

<sup>(</sup>٤) في ع: أنبأنا.

<sup>(</sup>٥) من ع .

<sup>(</sup>٦) تابع علي بن عبد الله الحلواني عن الإمام المزني : عبدُ الكريم بن عبد الرّحمن بن معاذ بن كثير كما في سند النّسخة النّالثة (ج) والتي فيها : «يقول الفقيرُ إلى الله تعالى محمّدُ بن مسعود بن إبراهيم : قرأتُ جميعَ عقيدة المزني على الفقيه السيّد الصّالح أبي بكر بن حسن بن علي بن يعيش، كما يرويها عن الفقيه السيّد العالم محمّد بن مضمون بحق روايته عن الفقيه الفاضل العالم أبي السّعود بن خيران، كما قرأها على الفقيه ربيع بن مسلم، كما قرأها على الفقيه علي بن عيسى في مسجد «وَقِيرٍ»، كما قرأها على الفقيه مسلم،

كنتُ بطرابلس المغرب، فذكرتُ أنا وأصحابٌ لنا السُّنةَ إلى أن ذَكَرْنا (١) المزنيُّ رحمه الله، فقال بعضُ أصحابنا: بلغني أنّه يتكلّمُ في القرآن ويقفُ عنده، وذكرَ آخرُ أنّه يقولُه (٢)، إلى أن اجتمعَ معنا قومٌ أُخر (٣)، فغم النّاسَ ذلك غمّاً شديداً، فكتبنا إليه كتاباً نريدُ أنْ نستعلم منه ؛ فكتبَ إلينا

الصَّالح مقبل بن زهير، قال: أخبرني عبدُ الملك بن أبي ميسرة، قال: أنا سعدُ بن عليَّ الزُّنجانيُّ بمكَّة \_ حرسها الله تعالى \_ قال: نا أبو محمَّد الجليانيُّ، قال: نا أبي، قسال: نـا أبـو عبد الله الحسينُ بن عليِّ الأهوازيُّ، نا أبو القاسم ســـليمانُ بـن آيــوب الطَّـبرانيُّ اللَّخمــيُّ بأصبهان إملاءً، قال: أنا عبدُ الكريم بن عبد الرّحمن بن معاذ بن كثير، عن المصنف المذكور أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنيّ رحمةُ الله عليه، وكان الفراغُ مـن القراءة في شهر شوّال سنة خمس وأربعين وستّمائة، قال هذا عبدُ الكريم بن عبد الرّحمن بن معاذ بن كثير: « حالستُ عليَّ بن عبد الله الحلوانيُّ بطرابلس المغرب في مجلس مذاكرةٍ، وكنَّا جماعة من أهل العلم بمذهب السُّنَّةِ، فحرى ذِكْرُ علماء بذلك مثل مالكِ والشَّافعيُّ وأبي حنيفة وسفيان الثُّوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والمزنى، فعارض معارضٌ في المزنيّ رحمةُ الله عليه وقال: ليس من جملة العلماء، قلنا : فلم ذلك ؟ قال : لأنَّى سمعتُه يتكلُّمُ في القَدَر، ويُجادلُ بالقياس والنَّظَر، فغمَّنا ذلك أن نسمعَهُ عنه، وأحببنا أن نعلمَ حقيقةَ ذلك، فكتبنا إليه كتاباً نسألُه أن يشرحَ لنا حقيقةَ اعتقاده في القَدَر، والإرجاء، والسُّنَّة، والبعث والنَّشور، والموازين، والصَّراط، ونظر النَّــاس إلى وجــه الرَّبِّ تعالى في يوم القيامة، وسألناهُ الجمع والاختصار في الجواب، فلمَّا أن وصل إليه الكتابُ ردّ إلينا حوابَه : ( فذكرَ الرّسالةُ ) .

<sup>(</sup>١) في ع زيادة : أبا إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) أي لا يتوقّفُ كما في هامش المخطوط .

<sup>(</sup>٣) في ع : آخرون .

« شرح السُّـنّة » في القَـدَر، والإرجـاء، والقـرآن، والبعـث والنُشـور، والموازين، وفي النّظر، فكتب(١) :

# بنير للوالج الحيا

عصمنا الله وإيّاكم بالتّقوى، ووفّقنا وإيّاكم لموافقة (٢) الهُدى . أمّا بعدُ :

فإنك (٣) سألتني أن أُوضِحَ لك من السُّنَةِ أمراً تُصَبِّر نفسَك على التّمسُّك به، وتدرأ به عنك شُبه الأقاويل، وزيغ محدثات الضّالين (٤)، وقد شرحتُ لك منهاجاً مُوضِحاً (٥) لم آلُ نفسي وإيّاك فيه نُصحاً، بدأتُ فيه بحمد الله ذي الرّشد والتسديد.

الحمدُ الله أحقُّ مَن ذُكِر (1)، وأولى مَن شُكِر، وعليه أثني، الواحدُ الصَّمَد، ليس له صاحبةٌ ولا ولَد، حلّ عن المثيل؛ فلا شبية له ولا عديل،

<sup>(</sup>١) في ع زيادة : إلينا .

<sup>(</sup>٢) في ج: لمراشد.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة : أصلحك الله .

<sup>(</sup>٤) في ج : من السُّنَّة ما تزولُ به عنك شبهُ الأمَّاويل وزخرفُ الأباطيل .

<sup>(</sup>٥) في ب ، ج : واضحاً ، مع ملاحظة أنّ ج فيها زيادة : منيراً .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ما بدىء ، والمثبثُ أولى .

# السّميعُ البصير، العليمُ الخبير، المنيعُ الرّفيع. **العُلُــو**

ا - [ عال ] على عرشه (۱)، وهو دان بعلمه من خُلْقِه، أحاطَ علمُه بالأمُور، وأنفذ في خُلْقِه سابق المقدُور (۱)، ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي بالأَمُور، وأنفذ في خُلْقِه سابق المقدُور (۱)، ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ (۱).

القضاء والقَدَرُ

٢ ـ فالخَلْقُ عاملُون بسابق علمه (٤)، ونافذون لما خلقهُهم له من حمير

<sup>(</sup>۱) الزيادة الأولى من ب، ج، ع، مع ملاحظة أنّ في ج: العالى. ولمّة زيادة أحرى هنا في ج وهي: في بحده بذاته، وهي عبارة اشتهر بها ابنُ أبي زيد القيروانيُّ الذي قال في رسالته المشهورة: «وأنّه تعالى فوق عرشه المحيد بذاته، وأنّه في كل مكان بعلمه »، وعلّق الحافظُ الذّهيُّ قائلاً: «قد تقدّم مثلُ هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدّارميّ، وكذلك أطلقها يحيى بن عمّار واعظُ سحستان في رسالته، والحافظُ أبو نصر الوائليُّ السّحزيُّ في كتاب الإبانة له، وكذلك أطلقها ابنُ عبد البرّ وأحمدُ بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخُ عبدُ القادر الجيلي والمفتى عبدُ العزيز القحيطي وطائفة، وإنّما أراد ابنُ أبي زيد وغيرُه التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قال ومعنا بالعلم، وأنّه على العرش كما أعلمنا، وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعةً من العلماء، وبلا ريب أنّ فضول الكلام تركُه من حسن الإسلام » اه بإيجازٍ من كتاب العلم صلا العلوق ص ١٧١ - ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة : وهو الجوادُ الغفور .

<sup>(</sup>٣) غافر : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٤) هذا ردَّ على القدريّة الذين يزعمون أنّ الله تعالى لا يعلمُ المعاصي حتّى تكون. وقد ســأل المزنيُّ شيخه الشّافعيَّ فقال: يا أبا عبد الله، من القدريّةُ؟ فقال: هم الذين زعمُــوا أنّ الله لا يعلمُ المعاصي حتّى تكون. أخرجه البيهقي في مناقب الشّافعي ١٣٦/٢ بإسناده .

وشرِّ(۱)، لا يملكُون لأنفسهم من الطَّاعةِ نفعاً، ولا يجدُون إلى صرف المعصية عنها دَفْعاً.

#### الملائكة

٣ - خلق الخَلْق بمشيئتِه عن خير حاجةٍ كانت به، وخلق الملائكة جميعاً لطاعتِه، وجبلهُم على عبادتِه؛ فمنهم ملائكة بقدرتِه للعرش حاملُون، وطائفة منهم حول عرشِه يُسبحُون، وآخرون بحمدِه يقدسُون، واصطفى منهم رسلاً إلى رسلِه، وبعض مدبرُون لأمره.

آدمُ عليه السلام

٤ - ثمّ حلق آدم بيده وأسكنة جنته، وقبل ذلك للأرض حلقه، ونهاه عن شجرةٍ قد نفذ (٢) قضاؤه عليه بأكلها، ثمّ ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثمّ سلّط عليه عدوّه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرضِ سبباً، فما وجد (٣) إلى ترك أكلها سبيلاً ، ولا عنه لها مذهباً .

أعمال أهل الجنّة والنّار

و بقدرتِه وبإرادتِه ينفذُون (٤) .

<sup>(</sup>١) في ج : فالخُلْقُ عاملون للخير بأمرِه، وللشّرِّ بقضائه، نافذون ومنقادُون لما خلقهُم له مــن خيره وشرِّه، ونفعِه وضرّه .

<sup>(</sup>٢) في ج: قد كان تقدّم.

<sup>(</sup>٣) في ج : وجعل أكلُّهُ منها إلى إسكانه الأرضَ سبباً و لم يجد .

<sup>(</sup>٤) في ج : ثمّ خلقَ من ذرّيته للجنّة أهلاً يعملُون بأعمالها وإنّما بمشيئته يعملُون، ولإرادتِـه بقدرته ينفذُون .

وخلقَ من ذرّيّته للنّار أهلاً ؛ فخلق (١) لهم أعيناً لا يبصرُون بها، وآذاناً لا يسمعُون بها ، وقلوباً لا يفقهُون بها ؛ فهُم بذلك عن الهدى محجُوبون، وبأعمال أهل النّار بسابق قَدَره يعملُون .

#### الإيمان

٦ = والإيمانُ قولٌ وعملٌ (٢) ، وهما سَيّان ونظامان (٣) وقرينان، لا نُفرِّقُ بينهما، لا إيمانَ إلا بعمل ، ولا عملَ إلا بإيمان .

والمؤمنون في الإيمان يتفاضلُون ، وبصالح الأعمال هم متزايدُون، ولا يخرجُون بالذَّنُوب من الإيمان، ولا يكفرُون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نُوجبُ لمحسنهم الجنانَ بعدَ من أوجبَ له النّبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولا نشهدُ على مسيئهم بالنّار .

# القُرآنُ

٧ - والقرآنُ كلامُ الله عز وجل، ومن لدُنهُ، وليس بمحلُوقِ فيبيدُ<sup>(٤)</sup>.
 الصّفاتُ

<sup>(</sup>١) في ج : فجعل .

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة :مع اعتقاده بالجنان قولٌ باللَّسان ، وعملٌ بالجوارح والأركان .

<sup>(</sup>٣) سَيَّان : أي مثلان ، ونظامان : أي ما ينضمُّ بعضُه إلى بعضٍ، كذا في حاشية الأصل .

<sup>(</sup>٤) انظر مبحث دفع فرية عن الإمام المزني ص ٣٠ ـ ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) من ج

نَاقَصاً فيزيد .

جلّت صفاته عن شبه [ صفات المحلّوقين ] (١) ، وقصُرت عنه فِطَنُ الواصفين، قريبٌ بالإجابة عند السُّؤال، بعيدٌ بالتَّعَزُّزِ لا يُنال ، عالٍ على عرشِه ، بائنٌ من خَلْقِه (٢) ، موجودٌ وليس بمعدوم ولا بمفقُود.

#### الآجال

٩ ـ والحَلْقُ ميّتُون بآجالهم عند نفاد (٣) أرزاقهم وانقطاع آثارهم.

#### القبر

١٠ ثم هُم بعد الضّغطة في القبور مُساءَلُون .
 النّشورُ والحسابُ

۱۱ و بعد البلى (٤) منشورُون، ويومَ القيامة إلى ربهم محشورُون، ولدى العَرْضِ عليه مُحاسَبُون، بحضرة الموازرين، ونشر صحف الدّواوين،

واعلم أنّ لفظة « بائن » كثر ورودُها في عقيدة السّلف في قولهم: « هو تعالى على عرشه ، بائن من خَلْقِه » وحكاها أبو زرعة وأبو حاتم الرّازيان عن العلماء في جميع الأمصار، وإنّما نطق العلماء بهاتين اللّفظتين : « بذاته » و « بائن » - بعد أن لم تكونا معروفتين في عهد الصّحابة رضي الله عنهم - لمّا ابتدع الجهم وأتباعُه القولَ بأنّ الله في كل مكان، فاقتضت ضرورة البيان أن يتلفّظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ « بائن » دون أن يُنكره أحد منهم. انظر مختصر العلو ص ١٨ للعلامة الألباني.

<sup>(</sup>١) من ج .

<sup>(</sup>٢) قال النَّهييُّ في العلو ص ١٣٥ ـ بعد هذا ـ : « وذكرَ سائرَ المعتقد » .

<sup>(</sup>٣) في ج : فناء .

<sup>(</sup>٤) في ج : البعث .

أحصاهُ الله ونسُوه، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألف سنةٍ لو كان غيرُ الله عزّ وجلّ الحاكم بين خُلْقِهُ ('')، [ لكّنه ]('') الله يلي الحكم بينهم بعَدْلِه بعقدار القائلة في الدّنيا('')، وهو أسرعُ الحاسبين، كما بدأهُ لهم من شقاوةٍ وسعادةٍ يومئذٍ يعودون، فريقٌ في الجنّة وفريقٌ في السّعير(').

#### الجَنَّــةُ والنَّارُ

۱۲ - وأهـلُ الجنّـة يومثـذٍ في الجنّـة يتنعّمُون، وبصنــوف اللّــذّات يتلذّذُون، وبأفضل الكرامة يُحبَرُون (٥٠) .

<sup>(</sup>١) هذا أحدُ الأقوال في تفسير قوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ اللَّاثِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [ المعارج: الآية ٤] ، قال العلاّمةُ النتوكانيُّ في فتح القدير ٥/٢٨٨: « يعني أنّ مقدارَ الأمر فيه لو تولاَهُ غيرُ الله سبحانه خمسون ألف سنةٍ، وهو سبحانه يفرغ منه في ساعةٍ ».

<sup>(</sup>٢) من ج .

<sup>(</sup>٣) روى الحاكمُ ١٤/١ من طريق سويد بن نصر، ثنا ابنُ المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «يوم القيامة كقَدْرِ ما بين الظُّهر والعصر » قال الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد على شرط الشيخين إن كان سويدُ بن نصر حفظه على أنّه ثقةً مأمونٌ »، ثمّ رواه موقوفاً على أبي هريرة. قال العلامةُ الألبانيُّ في الصَّحيحة ٥/٤٨٥: «ووافقه الذّهبيُّ على ما قال، وأرى أنّ الموقوف في حكم المرفوع بل هو أوضحُ وأبينُ، والله أعلم، لكن سويداً ليس على شرط الشيخين وإن كان ثقةً وهو راويةُ ابن المبارك ».

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قول عالى : ﴿ ... كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ...﴾ [ الأعراف : الآية ٢٩ ـ ٣٠ ] .

<sup>(</sup>٥) أي يُسَرُّون كما في الحاشية . وقد حاء في ج : الكرامات .

17 - فهُم حينئذ إلى ربهم ينظرُون، لا يُمارُون في النّظر إليه ولا يشكُون، فوجُوههُم بكرامته ناضرة، وأعينُهم بفضله إليه [ ناظرة ] (١٠)، في نعيم دائم مُقيم، و ﴿ لاَ يَمَسُّهُم فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (١٠)، في أكُلُها دَائِمٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ (١٠).

وأهلُ الجَحْدِ<sup>(1)</sup> عن ربهم يومئذٍ محجوبُون<sup>(0)</sup>، وفي النّار يُسجرُون<sup>(1)</sup>، ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي العَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (١) ، و﴿لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴾ الآية (١) ، خلا من شاء الله من الموحدين إحراجَهُم منها .

<sup>(</sup>١) من ج .

<sup>(</sup>٢) الحجر: الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الرّعد: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ج : الجحود .

<sup>(</sup>٥) عن المزني : سمعتُ إبراهيمَ بن هرم القرشيَّ يقول : سمعتُ الشّافعيَّ يقول في قوله تعالى: 
﴿ كَلاَ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَعِدُ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [ المطّفّفين : الآية ١٥ ] : فلمّا حجبهُم في السّخط كان في هذا دليلٌ على أنّهم يرونهُ في الرضى. فقال له أبو النّجم القزوينيُّ : يا أبا إبراهيم ، به تقول ؟ قال : نعم ، وبه أدينُ . فقامَ إليه عصام فقبّل رأسه وقال : يا سيّد الشّافعيّين ، اليومَ بيّضتَ وجوهنا. أورده هكذا المقريزيُّ في المقفّى الكبير ٥/٣٤٦، وأورده مختصراً حدًا البيهقيُّ في مناقب الشّافعي ٣٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) المائدة : الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٧) فاطر : الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٨) الرَّعد : الآية ٣٥ .

# طاعةُ الأئمّة والأمراء ومنعُ الخروج عليهم

١٤ - والطّاعةُ لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضياً،
 واجتناب ما كان [ عند الله ](١) مُسْخِطاً .

وتركُ الحروج عند تعدِّيهم وجَورهم ، والتَّوبةُ إلى الله عزَّ وجلّ كيما يعطف بهم على رعيَّتهم (٢) .

#### الإمساك عن تكفير أهل القبلة

10 - والإمساكُ عن تكفير أهل القبلة، والبراءة (١٥ منهم فيما أحدثُوا، ما لم يبتدعُوا ضلالاً (٤)؛ فمن ابتدعَ منهم ضلالاً (٥) كان على أهل القبلة خارجاً، ومن الدِّين مارقاً، ويُتقرَّبُ إلى الله عزّ وجلّ بالبراءة منه، ويُهجرُ ويُحتقرُ، وتُحتنبُ غُدَّتُه (١)؛ فهي أعدى من غدّة الجَرَب.

<sup>(</sup>١) من ج.

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ أبي العزّ في شرح الطّحاويّة ص ٣٧٠ : « وأمّا لزومُ طاعتهم وإن حارُوا ؛ فلأنّه يترتّبُ على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعافُ ما يحصلُ من حَورهم، بل في الصّبر على حَورهم تكفيرُ السّيئات، ومضاعفة الأحور؛ فإنّ الله تعالى ما سلّطهُم علينا إلاّ لفساد أعمالنا، والجزاءُ من حنس العمل، فعلينا الاحتهادُ في الاستغفار والتّوبة وإصلاح العمل ... فإذا أراد الرّعيّةُ أن يتخلّصُوا من ظلم الأمير الظّالم فليتركُوا الظّلم ».

<sup>(</sup>٣) أي والإمساك عن البراءة منهم .

<sup>(</sup>٤) في ج: ضلالة.

<sup>(</sup>٥) في ج: ضلالة.

<sup>(</sup>٦) أي بدعته كما في حاشية الأصل.

# الصّحابةُ رضي الله عنهم

17 - ويُقال بفضل خليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم [أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه ؛ فهو أفضلُ الخَلْقِ وأخيرُهم بعد النّبي علاه بالفاروق وهو عمرُ بن الخطّاب رضي الله عنه](١)؛ فهما وزيرا رسولُ الله على ، وضجيعاه [ في قبره ، ونُتُلِّثُ بذي النّورين عثمان ابن عفّان رضي الله عنه ، ثمّ بذي الفضل والتّقى على بن أبي طالبِ ](٢) رضي الله عنهم أجمعين .

ثمّ الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسولُ الله على الجنّة، ونخلصُ لكل رجلٍ منهم من الحبّة بقَدْرِ الذي أوجب لهم رسولُ الله على من التفضيل، ثمّ لسائر (٣) أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم [ أجمعين ] (٤).

<sup>(</sup>١) من ج ، وفي الأصل : ثمّ عمر .

<sup>(</sup>٢) من ج. وقد حاء في الأصل: علي كرّم الله وجهه ، وإفرادُ علي رضي الله عنه بالدّعاء بتكريم الوجه أمر حرى عليه بعض نُسّاخ الكتب قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٣/٥١٥ - ١٥١٥: «قد غلب هذا في عبارة كثير من النّسّاخ للكتب أن يُفرد علي رضي الله عنه بأن يُقال: عليه السّلام من دون سائر الصّحابة أو كرّم الله وجهه؛ وهذا وإن كان معناهُ صحيحاً لكن ينبغي أن يُسوّى بين الصّحابة في ذلك؛ فإنّ هذا من باب التّعظيم والتّكريم؛ فالشّيخان وأميرُ المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين »، وانظر معجم المناهي اللّفظيّة ص ٢٧١ لبكر أبو زيد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لأصحابه ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) من ب.

ويُقال بفضلهم ، ويُذكرون بمحاسن أفعالهم ، ونمسكُ عن الخوض فيما شجرَ بينهم ؛ فهُم خيارُ أهل الأرض بعد نبيِّهم، ارتضاهُم اللهُ عزّ وجلّ لنبيّه، وخلقهُم أنصاراً لدينه ؛ فهُم أئمّةُ الدِّين، وأعلامُ المسلمين (۱)، رضى اللهُ عنهم أجمعين .

الصّلاةُ وراء الأئمّة والجهادُ معهم

١٨ - ولا نتركُ حضورَ الجمعة، وصلاتُها مع بَرِّ هذه الْأُمَّة وفاجرها لازمٌ ، ما كان من البدعة بريئاً ، [ فإن ابتدع ضلالاً فلا صلاةَ خلفهُ ](٢)، والجهادُ مع كلِّ إمامٍ عَدْلِ أو جائرِ(٢) ، والحجُّرُ ؛ .

<sup>(</sup>١) في ج: فهُم أَثمَّةُ الْهُدى وهُداةُ المسلمين.

<sup>(</sup>٢) من ج. وتركُ الصّلاة خلف من ابتدع ضلالاً مقيّدٌ بإمكان أدائها مع غيره، فإن صلاها معه مع إمكانها مع غيره صحّت صلاته عند أكثر أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: «إذا ظهر من المصلّي - أي إمام الصّلاة – بدعة أو فجورٌ، وأمكن الصّلاة خلف من يعلم أنّه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصّلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصحّحُون صلاة المأموم، وأمّا إذا لم يمكن الصّلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامُها مبتدع أو فاحرٌ وليس هناك جمعة أخرى فهذه تُصلّى خلف المبتدع والفاجر عند عامّة أهل السُّنة والجماعة ... وقد كان الصّحابة رضوانُ الله عليهم يصلُّون خلف من يعلمون فحوره، كما صلّى عبدُ الله بن مسعودٍ وغيرُه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيطٍ وكان قد يشربُ الخمرَ، وصلّى مرّة الصبّح أربعاً، وحلده عثمانُ بن عفّان على ذلك، وكان عبدُ الله بن عمر وغيرُه من الصّحابة يصلّون خلف الحجّاج بن يوسف، وكان الصّحابة والتابعون يصلّون خلف ابن أبي عبيدٍ وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضّحابة والنّابية والغادة وداعياً إلى الضّحابة والنّابية والفرد وداعياً إلى الضّحابة والنّابية والقادي عبد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضّحابة وكان الصّحابة والعربة والقادي عبد الله المرد علم عبد الله المرد علم وغيره من المراد المن من عبد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضّلال » مجموع الفتواى ٣/ ٢٨٠ ، ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) في ج : ولا نترك الجهادَ في سبيل الله مع كلِّ من حاهدَ أعداءَ الله .

<sup>(</sup>٤) قال الطّحاويُّ في عقيدته: «والحجُّ والجهادُ ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برِّهم وفاحرهم، إلى قيام السّاعة لا يبطلهما شيءٌ ولا ينقضهما ». قـال شـارحه ابـنُ أبـي العـزّ

### قصرُ الصّلاة والاختيارُ بين الصّيام والإفطار في الأسفار

١٩ - وإقصارُ الصّلاة في الأسفار ، والاختيار [فيه] بين الصّيام والإفطار في الأسفار [ إن شاء صام وإن شاء أفطر ] (١) .

### اجتماعُ أئمّة الهُدى الماضين على هذه المقالات

• ٧ ـ هذه مقالات وأفعال احتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسُدِّدُوا بعون الله ووُفِّقُوا، لم يرغبُوا عن الاتباع فيُقَصِّرُوا، ولم يجاوزُوه [ تزيُّداً ] (٢) فيعتدُوا؛ فنحنُ با لله واثقون، وعليه متوكَّلُون، وإليه في اتباع آثارهم راغبُون.

المحافظةُ على أداء الفرائض والرّواتب واجتنــاب المحرّمــات

ا لله للقيام بما أبنتُه مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في

ص٣٧٨: « لأنّ الحجّ والجهادَ فرضان يتعلّقان بالسّفر فلابدَّ من سائس يسوّسُ النّاسَ فيهما، ويُقاومُ العدوَّ، وهذا المعنى كما يحصلُ بالإمام البر يحصلُ بالإمام الفاحر ».

<sup>(</sup>١) الزّيادة الأولى من ب، والثّانية من ج.

<sup>(</sup>٢) من ج ، وفيه : ولا حاوزوا .

النّجاسات، وإسباغ الطّهارة على الطّاعات، وأداء الصّلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزّكاة على أهل الجَدّات، والحجّ على أهل الجَدّات، والحجّ على أهل الجَدّات، والحجّ على أهل الجَدّات، والاستطاعات، وصيام الشّهر(٢) لأهل الصحّات، وخمس صلواتٍ سنّها رسولُ الله ﷺ وصيام الوتر كلّ ليلةٍ ، وركعتي الفجر ، وصلاة الفطر والنّحر ، وصلاة كسوف الشّمس والقمر إذا نزل ، وصلاة الاستسقاء متى وجب .

# خاتمة الرّسالة

۲۲ ـ واحتنابُ المحارم، والاحترازُ من النّميمة، والكذب، والغيبة، والبغي بغير الحق، وأن يُقال على الله ما لا يُعلم، كلُّ هذا كبائرُ محرَّماتٌ. فمن رَعى حول الحِمى فإنّه يُوشك أن يواقع الحِمى .

فمن يُسرَ لهذا فإنه من الدين على هدى (٤)، ومن الرّحمة على رجاء (٥)، ووفّقنا الله وإيّاك (١) إلى سبيله الأقوم، بمنّه الجزيل الأقدم، وجلاله العَلِي الأكرم، والسّلامُ (٧) على مَن قرأً علينا السّلام، ولا ينالُ سلامُ الله

<sup>(</sup>١) أي الغنى كما في الحاشية .

<sup>(</sup>٢) في ب: شهر رمضان .

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة : من بعد الصلوات .

<sup>(</sup>٤) في ج: فمن عملَ بهذا فهو على هدى .

<sup>(</sup>٥) في ب : الرَّحمن .

<sup>(</sup>٦) في ج : وإيّاكم .

<sup>(</sup>٧) في ب زيادة : عليكم ورحمة الله وبركاته و .

الضَّالِّين، [ والحمدُ لله ربِّ العالمين ](١) .

نجزت الرّسالةُ بحمد الله(٢) ومنّه ، وصلواتُه على محمّدٍ وآله وأصحابه وأزرواجه الطّاهرات ، وسلّم كثيراً كثيراً .

#### السّماعات

# أوّلا: على النّسخة الأولى

الحقيل بن يحيى المناع العالم أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني » - وقد قرأتُها على الشيخ الإمام العالم عن الدين أبي محمد عبد الرّازق بن رزق الله الرّسعي الحنبلي رضي الله عنه - :

الفقية الإمامُ العالمُ بحدُ الدِّين عيسى بن أبي بكر بن محمد، نفعه الله به يمنّه وكرمه، وذلك في شهر رجب من سنة تسع وستين وستمائة، والحمدُ لله وحده، وصلواته على محمد النّبيّ.

كتبه الفقيرُ إلى الله تعالى يوسفُ بن محمّــد بـن يوسـف الهكّــاريُّ(٣)،

<sup>(</sup>١) من ب ، وفي ج : ولا حول ولا قوّة إلاّ با لله العليّ العظيم .

<sup>(</sup>٢) في ج: تمَّت العقيدةُ ، والحمدُ لله .

<sup>(</sup>٣) حاء وصفُ يوسف الهكّاري في سماع كتاب الاعتقاد المروي عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل وهو ضمن المجموع الذي توجد فيه رسالة المزني هذه: « الشّيخ

حامدًا لله ، ومُصلِّياً على نبيه محمّدٍ .

٢ ـ قرأ عَلَيَّ «عقيدة الإمام العالم أبي إبراهيم إسماعيل المزنيّ »
 شرفُ الدين عثمانُ بن الحسين بن عمر الرّزوكيُّ الهكّاريُّ في منتصف
 جمادى الأولى سنة خمس وثمانين وستّمائة .

وكتبه الفقيرُ إلى الله تعالى عيسى بن أبي بكر بن محمّدٍ حامداً لله .

٣ ـ قرأ عَلَي هذه «العقيدة » شمس الدين محمّد بن إبراهيم بن الحاجّي محمّد، من بيت شهري في رابع جمادى الأولى سنة سبع وتسعين وستّمائة. وكتبه عيسى بن أبي بكر بن محمّد حامداً لله ، وصلواته على محمّد وسلّم .

٤ ـ قرأ عَلَيَّ «عقيدة الإمام المزنيّ » رضي الله عنه ولـ دي أبو بكر في أوّل جمادى الأولى سنة سبعمائة .

وكتبه عيسى بن أبي بكر بن محمّد حامداً لله .

ثانياً: على النسخة الثانية

قرأ عَلَيَّ « العقيدة » ، وقد أجزتُ روايتها عنَّي .

وكتب عبدُ الله بن محمّد بن مسعودٍ حامداً مصلّياً .

#### \*

الفقيه العالم المُتّبِعُ الموفّق تقيّ الدين أبو العزّ يوسف بن محمّد بن يوسف الشّـافعي الأثـريّ الهكّاري » .







# فهرس الموضوعات

| بقلم د. عاصم بن عبد الله القريوتي | تقديم   |
|-----------------------------------|---------|
| ة التّحقيق                        | مقدّمة  |
| الإمام المزني                     | ترجمة   |
| ، اسمه ، نسبه                     | كنيته   |
| وأسرته                            | مولده   |
| ـ ١٦                              | شيوخ    |
| - ۱ Y o-                          | تلاميذ  |
| علماء عليه                        | ثناء ال |
| في الفقه                          | إمامته  |
| ني المناظرة                       |         |
| ، وخوفه                           | عبادتا  |
| وزهده ۲٤                          | ورعه    |
| ه للموتى                          | تغسيل   |
| ه في الحديث                       | درجت    |
| هاده بالشّعر٢٧                    |         |
| نه                                | عقيدة   |
| رية عن الإمام المزني              | دفع ف   |

| was was  | تأثّر المزني بشيخه الشّافعي                      |
|----------|--------------------------------------------------|
| ۳۸ - ۳۷  | •                                                |
| ٤٠ - ٣٩  | وصيّة الشّافعي لتلميذه المزني                    |
| ٤١ - ٤٠  | حدمته مذهب شيخه الشّافعي                         |
| ٤٥ - ٤١  | مصنّفاته                                         |
| ٤٦ _ ٤٥  | وفاته                                            |
| ٤٧ ـ ٤٦  | مصادر ترجمته                                     |
| ٦٦ - ٤٩  | وصف نسخ الرّسالة                                 |
| ٧٢ - ٢٧  | نماذج من النّسختين الخطّيتين ترجمة الإمام المزني |
| 9 · _ Yo | نص الرّسالة                                      |
| ٧٨ - ٧٥  | إسناد الرّسالة                                   |
| ٧٩ - ٧٨  | مقدّمة الإمام المزنيّ                            |
| ٧٩       | العلو                                            |
|          | القضاء والقدر                                    |
| ۸٠       | الملائكة                                         |
| ۸٠       | آدم عليه السّلام                                 |
| ۸۱ - ۸۰  | أعمال أهل الجنّة والنّار                         |
| ۸١       | الإيمان                                          |
| ۸١       | القرآن                                           |
| ΛΥ - Λ١  | الصّفات                                          |
| ۸۲       | الآجال                                           |
|          | القبر                                            |

| ۸۳ - ۸۲  | النشور والحساب                                        |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ۸٤ - ۸٣  | الجنّة والنار                                         |
| ٨٥       | طاعة الأثمّة والأمراء ومنع الخروج عليهم               |
| ٨٥       | الإمساك عن تكفير أهل القبلة                           |
| ۸۷ - ۸٦  | الصّحابة رضي الله عنهم                                |
| ۸٧       | الصّلاة وراء الأئمّة والجهاد معهم                     |
| ۸۸       | قصر الصّلاة والاختيار بين الصّيام والإفطار في الأسفار |
| ۸۸       | احتماع أئمة الهدى الماضين على هذه المقالات            |
| ۸۹ - ۸۸  | المحافظة على أداء الفرائض والرّواتب واحتناب المحرّمات |
| ۹۰ – ۸۹  | حاتمة الرّسالة                                        |
| 91 - 9 • | السّماعات                                             |
| ٤٥ - ٤١  | فهرس الموضوعات                                        |
| ٤٥ - ٤١  | فهرس المصادر والمراجع                                 |





# فیری ایکادر والراچج



#### فهرس المصادر والمراجع

١ - إتحاف الورى بأخبار أمّ القرى، ابن فهد، ط حامعة أمّ القرى، تحقيق:
 فهيم محمّد شلتوت .

٢ ــ احتماع الجيوش الإسلامية، ابن القيم، تحقيق: د. عوّاد عبد الله المعتق،
 ط الأولى، ١٤٠٨ هــ ١٩٨٨م، مطابع الفرزدق التّجاريّة ، الرّياض.

٣ ـ آداب الشّافعي ومناقبه، ابن أبي حاتم، تحقيق: عبد الغيني عبد الخالق،
 مطبعة السّعادة بمصر، ١٣٧٢ هـ ـ ٩٥٣ م.

٤ ـ الإشارة إلى من نال الوزارة، ابن الصيرفي المصري، تحقيق: عبد الله
 خلص، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة، ١٩٢٤م.

٥ ـ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحّالة، مؤسسة الرّسالة.

٦ ـ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ابن عبد البرّ، مكتبة القدسي.
 ٧ ـ الأنساب، السمعاني، مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجنان، ط الأولى،
 ١٤٠٨ ـ ٩٨٨ م.

۸ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد مرتضى الزّيدي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان، ط الأولى، ١٣٠٦ هـ .

٩ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، وفيات ٢٦١هـ - ٢٨٠هـ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، تحقيق د.

عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ .

١٠ ـ تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، ط جامعة الإمام، ١٤٠٣ هـ .

١١ - تاريخ تغر عدن وتراجم علمائها، ابن أبي مخرمة، طبع ليدن .

١٢ ـ تاريخ دمشق ـ مخطوط، لابن عساكر ٧١هـ، توزيع مكتبة الدّار.

۱۳ ـ تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، صححه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.

١٤ ــ تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي
 ٧٧٤هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٩م.

١٥ ـ تكملة الإكمال، لابن نقطة ٩٢٩هـ، تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي ومحمد صالح عبد العزيز مراد، طبع مركز إحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

١٦ ـ التّكملة لوفيات النّقلة، للمنذري ٢٥٦هـ، تحقيق: د. بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط الثّانية، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

١٧ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير، ابن حجر ١٧ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير، ابن حجر ٢٥٨هـ، صحّحه السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني، شركة الطّباعة الفنّية المتّحدة بالقاهرة، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

١٨ ـ تهذيب الأسماء واللّغات ، النّووي، إدارة الطّباعة المنيرية.

۱۹ - الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي ٣٢٧هـ، تحقيق عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، حيدر آباد.

٠٠ ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيّم، مطبعة دار التّأليف.

٢١ ـ حجّة النّبي ﷺ كما رواها عنه حابر رضي الله عنه عنه، الألباني، ط الثّالثة، ١٣٨٧ هـ ، المكتب الإسلامي ، دمشق .

۲۲ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ۱۱ ۹هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه .

٢٣ - حريدة القصر وحريدة العصر، العماد الأصفهاني الكاتب، الجزء الثّالث، قسم شعراء الشّام، تحقيق: د. شكري فيصل، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، المطبعة الهاشميّة بدمشق، ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٤م.

٢٤ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩١١هـ، السيوطي ٩١١هـ، دار الفكر ، ط الأولى ، ٩٤٠هـ .

٢٥ ـ دول الإسلام، الذهبي، تحقيق: فهيم محمّد شلتوت ومحمّد مصطفى
 إبراهيم، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ١٩٧٤ م .

٢٦ ـ ذيل طبقات الحنابلة، ابن رحب، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان.

٢٧ - رفع الإصر عن قضاة مصر، ابن حجر، تحقيق: د. حامد عبـد الجيـد
 وزملائه، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، ١٩٥٧م.

٢٨ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني،
 مكتبة المعارف ـ الرياض.

٢٩ ـ سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، ٢٠١هـ.

٣٠ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي ١٣٥٠هـ، مكتبة القدسي، ١٣٥٠هـ.

٣١ ـ شرح أصول اعتقاد أهـل السُّنّة، اللاّلكـائي، تحقيـق: د. أحمـد سعد حمدان، دار طيبة للنّشر والتّوزيع، ط الثّانية، ١٤١١هـ.

٣٢ ـ شـرح العقيدة الطّحاويّة، ابن أبي العزّ، خرّج أحاديثه الألباني، المكتب الإسلامي، ط الرّابعة، ١٣٩١ هـ .

٣٣ ـ صفة صلاة النّبي على الألباني، مكتبة المعارف، الرّباض، ط الأولى الجديدة، ١٤١١هـ .

٣٤ ـ صون المنطق والكلام عن فنّي المنطق والكلام، السّيوطي، تحقيق: على سامي النّشّار وسعاد عليّ عبد الرّزّاق، إحياء التّراث الإسلامي، القاهرة، ١٣٨٩ هـ .

٣٥ ـ طبقات الشّافعيّة الكبرى، السّبكي، دار المعرفة للطّباعة والنّشر، بيروت ـ لبنان، ط التّانية بالأفست .

٣٦ \_ طبقات الشّافعيّة، الأسنوي، تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م.

٣٧ \_ طبقات الفقهاء الشّافعيّة ، العبّادي ، مكتبة البلديّة ، الإسكندريّة.

٣٨ ـ طبقات الفقهاء الشّافعيّين، ابن كثير، مخطوط في مكتبة الشّيخ حمّاد الأنصاري رحمه الله ، تحب رقم : ٩٤٢ .

٣٩ ـ العقد الثّمين في تاريخ البلد الأمين، تقيّ الدين الفاسي، تحقيق: فؤاد سيّد، مطبعة السّنّة المحمّديّة، القاهرة، ١٣٨٥ هـ ـ ١٩٦٦ م .

. ٤ ـ العقود اللَّؤلؤيَّة في تاريخ الدُّولة الرَّسوليَّة، عليَّ بن الحسن الخزرجي،

عني بتصحيحه وتنقيحه الشيخ محمّد بسيوني عسل، مطبعة الهلال، مصر، ١٣٢٩ هـ - ١٩١١ م .

21 ـ العلو للعي الغفّار في صحيح الأخبار وسقيمها، الذّهبي، قدّم له وصحّه وراجع أصوله عبدُ الرّحمن محمّد عثمان، المكتبة السّلفيّة، المدينة المنوّرة، ط النّانية، ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٨ م.

٤٢ ـ غاية النّهاية في طبقات القرّاء، ابسن الجنرري، نشره ج برحستراسر،
 مكتبة الخانجي بمصر، ط الأولى، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.

٤٣ ـ فتح القدير الجامع بين فنّي الرّواية والدّراية من علم التّفسير،
 الشّوكاني، دار الفكر، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣م.

٤٤ ـ الفتن والملاحم وهو النهاية من تاريخ ابن كثير، تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري، ط الأولى، ١٣٨٨هـ، مطابع مؤسسة النور، الرياض.

٥٥ ـ الفهرست ، ابن النَّديم ، تحقيق : رضا تحدُّد .

٤٦ ـ لب الألباب في تحرير الأنساب، السّيوطي، مكتبة المثنّى ، بغداد .

٤٧ ـ لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ٧١١هـ، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.

٤٨ ـ المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ٦٧٦هـ، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

٤٩ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة، جمع عبد الرّحمن بن قاسم.

. ٥ \_ مختصر المزني ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان .

٥١ ـ مختصر العلو ، الألباني ، المكتب الإسلامي، ط الأولى، ١٤٠١ هـ .

٢٥ ـ المدخل، ابن الحاج، ط الأولى، ١٣٤٨ هـ ، المطبعة المصريّة بالأزهر.

1.7

CLE

٥٣ - مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، صفيّ الدّين البغدادي، تحقيق: علي محمّد البحاوي، دار المعرفة للطّباعـة والنّشر، بيروت ــ لبنان، ط الأولى، ١٣٧٣ هـ ـ ١٩٥٤ م .

٤٥ - معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ٢٢٦هـ، دار صادر للطّباعة والنّشر، دار بيروت للطّباعة والنّشر، لبنان، ١٣٧٤م.

٥٥ ـ معجم المؤلّفين، عمر رضا كحّالة، مكتبة المثنّى، بيروت، دار إحياء التّراث العربي .

٥٦ ــ معجم قبائل العرب، عمر رضا كحّالة، مؤسسة الرّسالة، ط الخامسة، ١٤٠٥ هــ ١٩٨٥ م.

٥٧ ـ المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس وأصحابه، دار إحياء التراث العربيّ.

۸۰ - مفتاح السعادة، طاش كبرى زاده، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط الأولى، ۱٤٠٥هـ - ۱۹۸٥ م.

٩٥ ـ المقفى الكبير، للمقريزي .٥٤٥هـ، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار
 الغرب الإسلامي.

٦٠ ـ مناقب الشّافعي، البيهقي، تحقيق: السّيد أحمد صقر، دار التّراث،
 القاهرة ، ط الأولى ، ١٣٩٠ هـ ـ ١٩٧٠ م .

71 - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي، تحقيق: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت ـ لبنان، ط الأولى، 1817 هـ ـ 1997 م .

٦٢ - الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ٢٦٤هـ،

الناشر: جمعية المستشرقين الألمانية، ١٣٨١هـ.

٦٣ - وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان ١٨١هـ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط الأولى، ١٣٦٧هـ.

٦٤ ـ هديّة العارفين ، البغدادي ، دار الفكر ، ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م.



#### كلمة

لقد اهتم علماؤنا عبر التّاريخ بالمصنّفات في العقيدة، فمنها المسندة، ومنها الجرّدة من الأسانيد، ومنها ما هو شرح، ومنها ما هو متن ليُحفظ ويُقرَّر؛ ليكون أصلاً يَستحضرُ به طالبُ العلم أبرزَ المسائل، ومنها ما هو منسوب إلى إمام أنّه عقيدتُه، كعقيدة ابن أبي حاتم الرّازي، وعقيدة أبي جعفر الطّحاوي.

وهذه الرّسالةُ المسمّاة «شرح السُّنّة » أو «عقيدة الإمام المزني » ـ كما جاء في سماعات بعض النّسخ ـ واحدةٌ من تلكم الجُهود لأسلافنا في بيان اعتقاد السّلف .

وإنّ إبرازَ هذه الرّسالة ومثيلاتها يُبيِّنُ بجلاء أنّ هذا المعتقدَ ليس خاصًا بأئمةٍ مُعيّنين، وإنّما هو معتقدُ الصّحابَة والتّابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدِّين.

من تقديم د. عاصم بن عبد الله القريوتي للرّسالة